



د. نبيل فاروق

رجل المتعل روايات بوليات الأحداث الأحداث المتعددة

138

الشمن في مصر ٢٥٠ وصايعادله بالدولار الاصريكي في سائر الدول العربية والعالم



## الضمايا

ه هل يمكن أن يتجاوز (يورى ايفانوفينش) كل فواعد الأدمية . في مواجهة العالم أجمع ؟!

ماذا يفعل (أدهم). عندما يواجه خصما. الابتورع عن القيام بأى عمل كان ١٠ ترى كييف يواجه (أدهم) هذا التحدي ألحديد الدى تساقط أماميه مينات

اقرا التفاصيل المتيرة، وشارك بعقلك وكيانك مع الرجل .. (رجل المستحيل) ...

(الصحابا) ١٩



العدد القادم (الوحش الأدمى)

## ۱\_انهیار..

سرت موجة عنيفة من التوتر ، في جسد نائب مدير المخابرات العامة المصرية ، وهو يدلف إلى حجرة المدير ، حاملاً البرقية العاجلة الطارئة ، التي أرسلها أحد المراقبين من (موسكو) ، وبدا توتره شديد الوضوح في صوته وكلماته ، وهو يضع البرقية أمام المدير ، قائلاً :

- الموقف خطير للغاية ياسيادة المدير .

سأله المدير في توتر مماثل ، وهو يلتقط البرقية في قلق :

- هل أوقعوا (ن - ١) ؟!

اعتدل النائب ، وهو يقول بنفس التوتر:

ـ هذه البرقية توحى بأنها مسألة لحظات ياسيدى .. للأسف . (أدهم صبرى) .. ضابط مخابرات مصرى، يرمز اليه بالرمز (ن-١) .. حرف (النون)، يعنى أنه فئة نادرة، أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه؛ هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ، من المسلمى إلى قادفة القنابل .. وكل فنون القتال ، من المصارعة وحتى التابكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجانته التامة لست نغات حية ، ويراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر و (المكياج)، وقيادة السيارات والطائرات، وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعدة .

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. نبيك فالاق

اتعقد حاجبا المدير في شدة ، وهو يطالع البرقية باهتمام بالغ ، قبل أن يتراجع في مقعده ، دون أن يرفع عينيه عنها ، وهو يقول في خفوت :

- آه .. موقف شديد التعقيد بالفعل .

نطقها ، وذهنه يسترجع تلك الأحداث الرهبية كلها ..

يسترجعها منذ سقط (أدهم) فاقد الوعى ، على ثلوج (موسكو)، بعد أن قتل زعيم عصابات (المافيا) الروسية (إيفان إيفانوفيتش) (\*).

كان صراعًا شديد العنف ، خاصه فريق خاص ، انتقاه (أدهم) بعناية فاتقة ، وقاده ببراعة منقطعة النظير ، حتى اضطر للتدخُل بنفسه ، وحسم المسألة على نحو بالغ العنف ..

ولأن جسده البشرى لم يكن باستطاعته احتمال كل هذا ، فقد سقط ..

سقط (أدهم صيرى)، رجل المستحيل، وانهار على جليد (موسكو) ...

وتحت حماية فريقه الشاب ، تم نقل (أدهم) إلى المركز الطبى الخاص ، بقاعدة الفضاء الروسية ، ليعالجه فريق من كبار الأطباء الروس ، تحت إشراف شقيقه الدكتور (أحمد) شخصيًا ..

ولكن (الماقيا) الروسية لم تكن قد انتهت بعد ..

فمع سقوط رأس الأفعى ، نبت لها رأس جديد ..

(يورى إيفاتوفيتش)، شقيق (إيفان)، نصف العبقرى، ونصف المجنون، تونَى قيادة المنظمة الإجرامية، خلفًا لشقيقه.

وكان هذا يعنى بداية عهد جديد ..

وحرب جديدة ..

بلا هوادة ..

الزعيم الجديد لمنظمة (المافيا) الروسية ، قرر

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الأيطال ) .. المغامرة رقم ( ١٣٤ )

أن يستعيد هيبتها وسطوتها، فاتطلق يسعى خلف (أدهم) وفريقه، وخلف (منى) و (قدرى)، والدكتور (أحمد صيرى) أيضًا ...

ويمعجزة ، ومع تعرض رفاقه للخطر ، استعاد (أدهم) وعيه ، ووثب إلى قلب المعركة ، بكل عزمه ، وحزمه ، وقوته ، وقدراته المدهشة ..

وكاتت مفاجاة للزعيم الإجرامي الروسى ، وكل من خلفه ..

الفرائس تحولت إلى أسود قوية ، وحولت موقعها ، من الدفاع إلى الهجوم ..

وتوالت الأحداث على نحو مخيف ...

الجنرل (جوزیف کوالیسکی)، رجل المخابرات الروسی دس آنف فی المعرک ، ورتب محاول الاغتیال زمیله (سیرجی کوربوف)، شم ألصق التهمة له ( أدهم) وفریقه ورفاقه دفعة واحدة ... وسقط الکل بین المطرقة والسندان ..

(روسيا) كلها أصبحت تطاردهم ، بشقيها ، الرسمى والإجرامى ..

ومن المؤكد أن (يورى إيفانوفيتش) كان عبقريًا الى حد مخيف، على الرغم من لمحة الجنون الواضحة في شخصيته..

لقد كشف كل خططهم ، وأطلق ذئابه كلها خلفهم ، مما أسفر عن سقوط الفريق كله في قبضته وقبضة المخابرات الروسية ..

وانطلق (أدهم) يواجه هذا بكل غضبه ، وخاصة بعد أن اختطف رجال (المافيا) الروسية زميلته (منى) ، واغتالوا قائد فريقه الصغير ، النقيب (علاء) الذى بذل آخر قطرة من دمه ، لتنفيذ أوامر (أدهم) ، أستاذه وقائده ..

ومرة أخرى ، أجاد (يورى) اللعبة ، على الرغم من انشعاله فى الإعداد الخطر عملية إرهابية وحشية عرفها التاريخ ...

ومن خلال الجنرال (كواليسكى)، الذي يعمل سرًا لحساب (المافيا) الروسية، تم الإيقاع بـ (أسعد) مدير مكتب المخابرات المصرية في (موسكو)، في المنزل الآمن الجديد، الذي انتقل إليه مع (أدهم) بعد سقوط الفريق، في المنزل الآمن الأول ...

ويخطة محكمة ، تمت محاصرة المبنى كله ، فى انتظار وصول (أدهم) ..

ووصل (أدهم) ...

ودخل الفخ بقدميه ...

ويإشارة من (كواليسكى)، وفى لحظة واحدة ، انظلق جيش من رجال المخابرات الروسية نحو المبنى ، من السطح ، والمدخل الرئيسى ، والشوارع الجانبية ، ومن داخل المنزل الآمن الجديد أيضنا ..

وكان هذا يعنى أن (أدهم) قد سقط ... سقط في الفخ ، الذي أطبق فكيه عليه ...

بلارحمة ..

او هوادة (\*) ..

وهذا ما رصده المراقبون السريون ..

وما أبرقوا به فورا للمخابرات العامة المصرية في ( القاهرة ) ..

وياهتمام بالغ ، يفوق المعتاد ، راجع المدير البرقية مرتبن ، قبل أن يغمض عينيه ، ويغرق فى التفكير لبضع لحظات ، ثم يغمغم :

- الملازم (ريهام).

خُيل لنائيه أنه لم يلتقط الكلمة جيدًا ، فمال برأسه يسأله في حذر :

١٥ نه -

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل ، راجع الأجزاء الثلاثة الأولى ( الأستاذ ) ، و ( المغامرة الكبرى ) ، و ( مدينة النساب ) .. المغامرات أرقام ١٣٥ ، و ١٣٧ ، و ١٣٧ .

فتح المدير عينيه ، واعتدل ، قاتلاً في حزم عجيب :

\_ الملازم أول (ريهام) .

سأله النائب في حيرة:

\_ ماذا عنها ؟!

أجابه المدير ، في حزم أكير :

\_ هل نفذت خطة (ن \_ ١) بحدافيرها ، قبل أن تسقط في قبضة أو غاد (المافيا) الروسية ؟!

تضاعفت حيرة النائب ، وهو يقول :

\_ أنت تعلم أنهم ينفذون أوامر سيادة العميد (أدهم) فورًا ، ودون أدنى مناقشة يا سيدى .

تنهد المدير، وتسلّلت إلى شفتيه ابتسامة، وهو بقول:

\_ عظیم .. لو أنها قامت بعملها كما ينبغى ، لن يكون موقف (ن - ١) بالسوء الذي نتصوره .

\_ معدرة يا سيادة الوزير (\*)، ولكن سيادة العميد (أدهم) محاصر في المنزل الآمن الجديد، وليس ذلك الذي ...

قاطعه المدير، وابتسامته تتسع أكثر، وهو يقول في ثقة:

- أعلم هذا ..

واتسعت عينا النائب في مزيج من الدهشة والحيرة ..

فهو لم يفهم ما تعنيه ابتسامة المدير هذه !! لم يفهم أبدًا ..

\* \* \*

« أسرع يا رجل .. أسرع »

شعر رجل المخابرات الروسى بتوتر بالغ ، مع

(\*) مدير المخابرات العامة دائمًا في درجة وزير .

ذلك الهتاف ، الذي أطلقه (سيرجى كوربوف) بعصبية صارمة ، لا تتناسب مع بروده التقليدي ، فضغط دواسة الوقود بحركة غريزية ، وهو يقول :

\_ إننا ننطلق بأقصى سرعة تصلح لشوارع (موسكو)، وسط هذا الجليد المتهمر يا كولونيل .

صاح به (سیرجی) فی حدة:

\_ انطلق بسرعة لا تصلح لأية شوارع .

ثم انعقد حاجباه الكثان في شدة ، وهو يضيف :

ـ المهم أن تصل في الوقت المناسب .

مطرجل المخابرات شفتيه ، وهو يقول في عصية :

\_ لســت أدرى ما الـذى يثيـرك إلى هـذا الحـد ياكولونيل !! لقد حاول ذلك المصرى قتلك ، و ... قاطعه (سيرجى) في صرامة :

\_ حالتى الصحية لا تسمح لى بسماع سخافات ، فإما أن تتحدّث بأمور يقبلها العقل ، أو تصمت ، وتكتفى بالقيادة .

غمغم رجل المخابرات في توتر:

\_ أتت ترفض تصديق هذا .

عض (سيرجى) شفته السفلى، ليكتم آلامًا تصاعدت في صدره، قبل أن يقول في عصبية أنجبها الألم:

ـ ليس منكم من يعرف (أدهم صبرى) مثلما أعرفه .. إنه لن يقدم أبدًا مهما كانت الظروف والعواقب، على عمل قدر، أو ينطوى على غدر وخسة .

قال رجل المخابرات في حدة:

\_ هل نسبت أنه أطلق النار على ( إيفان ) وهو أعزل ؟!

رفع (سيرجى) أحد حاجبيه الكثين ، قاتلا : - نم يطلق النار على ظهره ، ونم ..

بتر عبارته بغتة ، مع دوى الانفجار ، الذى تناهى الى مسامعه من بعيد ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، وهو يهتف :

- رباه ! لقد تأخرنا كثيرًا .

ولسبب ما ، وجد رجل المخابرات الآخر نفسه يضغط دو اسة الوقود أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

ففي أعماقه ، تصاعد شعور قوى ، بأن هذا الانفجار برتبط حتمًا بذلك المصرى ..

الرجل ..

رجل المستحيل ...

\* \* \*

فجأة انتبه ( أدهم ) إلى ما يحدث .. فجأة ، أدرك أنه قد سقط في فخ دقيق محكم ..

ففى لحظة واحدة ، التقطت أذناه وقع الأقدام ، التى تعدو داخل المنزل الآمن ، وفى الشوارع الجانبية ، وعلى السطح ، وفى مدخل البناية ..

أقدام ثقيلة ، داخل أحذية سميكة ، مع صوت أسلحة تستعد في تحفز لاصطياد فريسة منفردة غافلة ..

فى اللحظة التى أدرك هذا ، كان الفخ قد أطبق فكيه ..

بلارحمة ..

وفى عنف وشراسة بلا مثيل ، انقض الكل على (أدهم) ..

من كل الجيهات ..

ومن موقعه عند المبنى ، شاهد (كواليسكى) تلك الانقضاضة الرهيبة ، فصرخ في ظفر جنونى :

\_ لقد أوقعنا به .

في نفس اللحظة ، التي انطلقت فيها صرخته الظافرة ، تحرك (أدهم) ...

كان فريق من الرجال يتدفع نحوه ، من داخل المنزل الآمن ، عندما التقط هو من جيه جهاز توجيه عن بعد ، وضغط زره الوحيد مرة ..

ومع الضغطة ، دوى الانفجار ...

انفجار عنيف ، أطاح بمدخل المنزل ، وبجزء من أرضيته ، وأعاد رجال المخابرات الروسية إلى الداخل بموجة تضاغط شديدة ، ألقتهم أرضنا ، والذهول يمتزج بالذعر في أعماقهم ووجوههم ..

وقبل حتى أن تسقط أجسادهم أرضًا ، كأن (أدهم) يضغط زر جهاز التحكم عن بعد مرة ثانية ..

وكاتت مفاجأة جديده للفريق الثاني ، الذي يعدو فوق درجات السلم ...

اتفجار ثان ، نسف السلم من منتصفه ، فاتهار كله دفعة واحدة ، وتساقط الرجال في عنف ، وارتظمت

أجسادهم بالأرض في قوة ، وتتاثرت أسلحتهم على مساحة واسعة ، وامتزجت بالغبار والدماء ..

وضغط (أدهم) الزر مرة ثالثة ..

ورابعة ..

وخامسة ..

ومع ضغطاته توالت الانفجارات ..

وعلى نحو شديد الدقة والتنسيق ..

انفجار نسف درجات السلم ، التى تقود إلى سطح المبنى ؛ ليقطع الطريق أمام فريق الهجوم العلوى ..

وثان نسف مدخل البناية ؛ ليمنع تدفق المزيد من المقاتلين ..

أما الانقجار الثالث والأخير، فكان أعجيها .. وأكثرها دقة ..

فمع الانفجارين الأخيرين، ومع ما صاحبهما من

اضطراب وهرج عارمين، وما تصاعد منهما من نيران، ودخان ، وغبار ، انطلق (أدهم) يعدو عبر ردهة الطابق ، نحو ذلك الجدار في نهاية طرفها الأيسر ..

وكان الانفجار الأخير، المحدود ...

اتفجار نسف ذلك الجزء من الجدار ، وأسقط قائمًا خشبيًّا دعائيًّا ، من أعلى المبنى ، يتدلّى منه حبل سميك ..

ومن موقعه عند المبنى المقابل ، ووسط كل غضبه وثورته وذهوله ، شاهد الجنرال (كواليسكى) خصمه اللدود (أدهم) ، وهو يتب عبر تلك الفتحة ، التى صنعها الانفجار الأخير ، ليتعلق بالحبل السميك ، ويندفع معه في دائرة واسعة ، قبل أن يفلته ، ويقفر إلى سطح المبنى الخلفي ..

وفى ذهول غاضب ، هتف (كواليسكى): \_ لقد أعد كل هذا مسبقًا .

ثم انتفض جسده كله بمنتهى العنف ، وهو يصرخ في ثورة عارمة مكررًا :

وقبل حتى أن تنتهى صرخته ، كان قد اختطف جهاز الاتصال اللاسلكى ، ليواصل صرخته بغضب الامحدود:

- لاتسمحوا له بالفرار .. انطلقوا خلفه .. انطلقوا خلفه أيها الأغبياء .

كان رجاله (المحترفون) غارقين حتى آذاتهم، فى حالة الاضطراب والفوضى، التي صنعتها تلك الانفجارات العنيفة المباغتة ، إلا أن فريقًا منهم انتزع نفسه من كل هذا ، وانطلق ينفذ أو امر قائده ..

وبنفس الغضب والثورة ، صرخ (كواليسكى) ، عبر جهاز الاتصال اللاسلكى :

- حاصروا المنطقة كلها .. أريد طاترة هليكويتر .. بل طائرتين .. أريد فرقة إضافية أيضًا .. وبأقصى سرعة ..

وأنهى الاتصال ، ليهتف يكل الغضب :

- كيف يقعلها ذلك المصرى ؟! كيف ؟!

واتعقد حاجياه في شدة ، قبل أن يضيف في عصبية :

\_ أظننا بحاجة إلى قوة إضافية !

حدًى فيه مساعده بدهشة ، وهو يقول فى حذر: \_ قوة إضافية ؟! سيدى .. لقد استنفرنا جيشا ، لمطاردة رجل واحد ، و ...

قاطعه الجنرال بإشارة صارمة من يده ، وهو مقول :

\_ اصمت ـ

ثم التقط هاتفه المحمول، وضرب أزراره في سرعة، قبل أن ينعقد حلجباه في شدة، ويقول بكل عصبية الدنيا:

\_ (زوشا) .. إنه أنا .. (كواليسكى) .. صلينى بـ (يورى) .. فورًا .

قالها، وحاجباه يزدادان اتعقادًا، كما لو أنه يحمل في أعماقه كل غضب الدنيا ..

ويلا حدود ..

\* \* \*

عقد (بورى إيفاتوفيتش) حلجبيه فى شدة ، وتراجع فى مقعد السيارة ، التى تقودها حارسته الخاصة (زوشا) ، وهو يخفض الهاتف المحمول ، ويشرد ببصره فى تفكير عميق ، فغمغمت (زوشا) فى حذر :

- هل أوقعوا بالمصرى ؟!

تمتم بخفوت شدید :

- إتهم أوهى من أن يقطوا .

سألته في اهتمام :

- (كواليسكى) كان يطلب دعمًا .. أليس كذلك ؟!

تجاهل سؤالها تماماً ، وهو يسبل جفنيه ، ويغرق مرة أخرى في تفكيره العميق ، فازدردت لعابها في توتر ، وسألته :

ـ هل سنرسل إليه دعمًا ؟! أعنى بعض الرجال والأسلحة ، و ...

لم يبد حتى أنه يسمعها ، فأطبقت شفتيها ، باترة

عبارتها ، والتقى حاجباها فى غضب ، وهى تواصل قيادة السيارة بعض الوقت ، قبل أن يعجز فضولها الأنثوى عن الاحتمال ، فتقول فى شىء من العصبية :

- الوقت له قيمته ، في مثل هذه الأمور ، ولو أتنا .. قاطعها بصرامة مفاجئة قاسية :

## - اصمتی .

أطبقت شفتيها في غضب ، دفعها إلى الضغط أكثر على دوًاسة الوقود ، لتشق بهما السيارة شوارع (موسكو) ، التي يغطيها الجليد المنهمر ، بسرعة كبيرة نسبيًا ، و ...

« لاجدى من هذا .. »

نطقها (بورى) فجأة ، وهو يعتدل في مقعده بحزم ، فأطبقت شفتيها أكثر ، خشية أن يسيء إليها مرة أخرى ، فتابع في صرامة وحشية :

\_ (كواليسكى) تحدّث بغضب وعصبية بالغين ، وثورته هذه تعنى أن خطته في اصطياد خصمه المصرى

قد فشلت على نحو ذريع، وأن (أدهم) هذا قد سيطر على الموقف مرة أخرى .

التقطت نفسنا عميقًا ، قبل أن تقول :

- ريما لو أرسلنا بعض الرجال و ... قاطعها بصرامة شديدة :

- أنت قلتها .. الوقت له قيمته ، في مثل هذه الأمور ، وخصمنا عبقرى في التعامل مع هذه القاعدة ، والوقت الذي سيستغرقه رجالنا ، ليصلوا إلى ذلك الأحمق (كواليسكي) ، سيبلغ عشرة أضعاف الوقت ، الذي يحتاج إليه المصرى ، ليتلاشى من الوجود تمامًا .

ثم برقت عيناه ، وهو يضيف في وحشية :

- وهذه نيست الوسيلة المثلى ، للتعامل مع أمثاله .

رمقته بطرف عينيها ، وهي تنحرف بالسيارة نحو مصنع ألبان قديم ، قائلة :

- وما الذي تنوى فعله بالضبط أيها الزعيم ؟!

التمعت عينى (يورى) أكثر، وهو يجيب بلهجة دموية مخيفة :

- الكثير يا (زوشا) .. سأفعل ما يحطّم أنف ذلك المصرى ، ويسحق بطولاته هذه ، ويمحو سجله الحافل ..

وصمت لحظة ، ثم أضاف بكل مقت وشراسة الدنيا : - وإلى الأبد .

نطقها، في نفس اللحظة التي توقّفت فيها السيارة، داخل ساحة المصنع، استعدادًا للجولة القادمة ..

الحاسمة ..

والعنيفة ..

للغاية ..

\* \* \*

« سننقسم إلى ثلاث فرق .. » ..

صاح قائد فريق المطاردة الروسى بالعبارة ، وهو يشير إلى رجاله ، مستطردًا في صرامة :

- كل فريق من خمسة رجال .. سنحاصر مجموعة المباتى المجاورة ، ونمشط أسطحها شبرا شبرا شبرا .. رفاقتا يحاصرون المنطقة كلها بالفعل ، وطائرتا الهليكوبتر في الطريق .

ثم اتعقد حلجياه في شدة ، وهو يضيف يكل الصرامة :

- خصمكم شديد القوة والبراعة ، ولاتوجد أية أوامر ، تحتم الإيقاع به على قيد الحياة .. هل تفهمون ؟!

أدرك الرجال ما يعنيه على الفور، فتبادلوا نظرة متألقة، قبل أن يهتف بعضهم بكل الحماسة والحزم:

- بالتأكيد يا كولونيل .

تطقوها ، ثم الطلقوا ينتشرون في أسطح المباني المحيطة بالميني الرئيسي ، الذي شهد الانفجارات ...

وفى خفة وقوة ، راح الفريق الشرقى يثب ، من سطح إلى آخر ، ويمشط كل سطح بمنتهى السرعة ، والدقة ، والتحفز ...

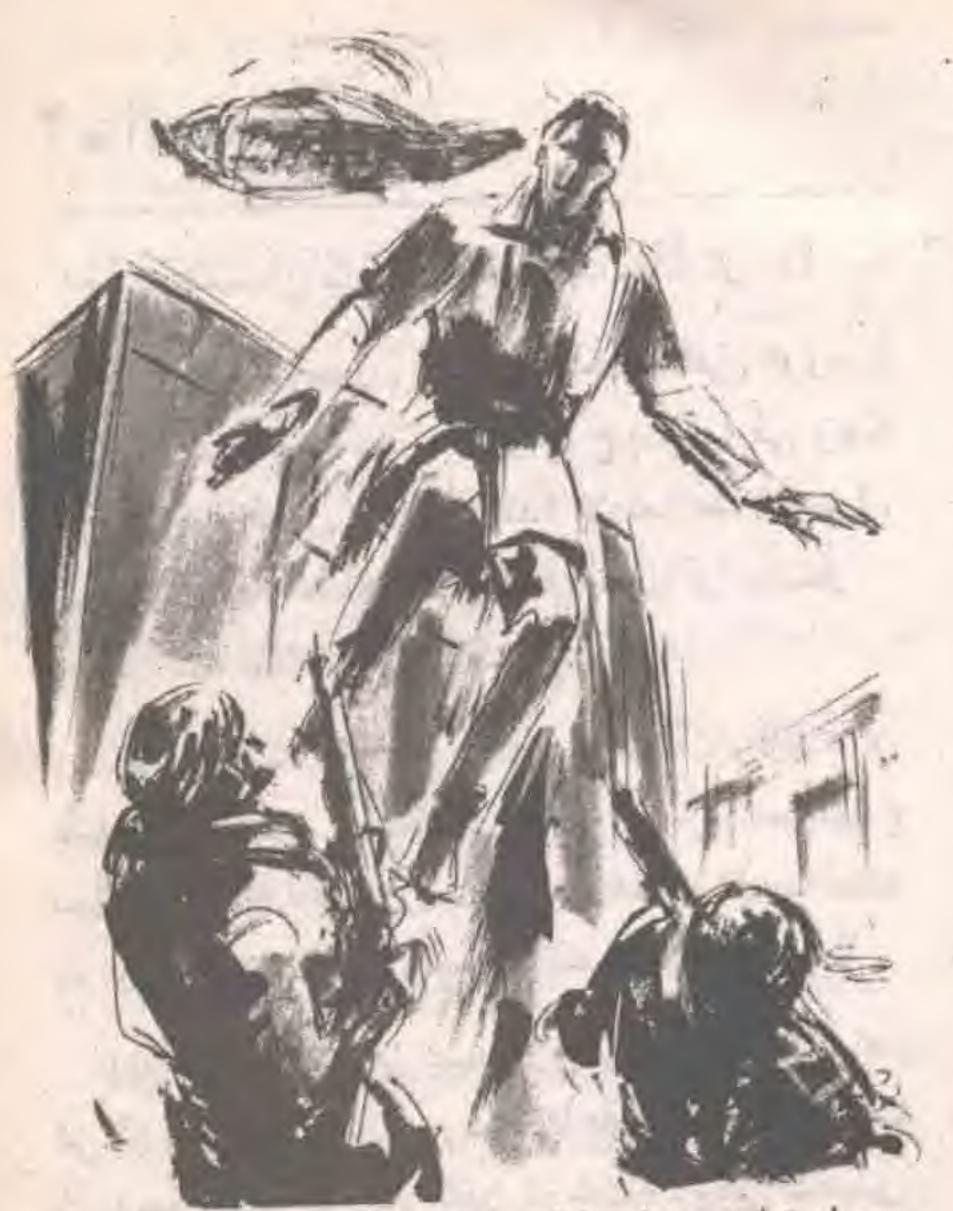

ومع استدارته ، شاهد ( أدهم ) يثب نحوهم من فوق غرفة المصعد على السطح ، فصرخ : - ها هو ذا !..

ثم لاحت طائرتا الهليكويتر من بعيد ، فرفع أحد مقاتلي الفريق رأسه ، يتطلع إليهما ، قائلاً :

\_ آه .. لقد وصلتا .. سيساعدنا هذا كثيرًا ، و ...

بتر عبارته بغتة ، وانعقد حاجباه فى شدة ، عندما وقع بصره على ذلك الظل ، الذى سقط إلى جوارهم ، وهو يتحرك بسرعة مدهشة ..

ويكل سرعته ، استدار الرجل ، وارتفعت فوهة مدفعه الآلى في حركة غريزية متحفزة ..

ومع استدارته ، شاهد (أدهم) بثب نحوهم ، من فوق غرفة المصعد على السطح ، فصرخ :

\_ ها هو ذا .

ومع صرخته ، ضغطت سبابته زناد مدفعه الآلى ، فاتطلقت الرصاصات ..

وعلى السطح تفجرت الدماء .. ويمنتهى العنف .

\* \* \*

## ٢ \_ العصابة ..

«أنت المسئول يا (يورى) .. أنت بدأت كل هذا .. »

صرخ (يان جوجول) ، أحد زعماء (المافيا) الروسية

بالعبارة ، في غضب هادر ، وهو يلوّح بسبّابته في وجه

(يورى إيفاتوفيتش) ، عبر مائدة الاجتماعات الكبيرة ،

التي تملأ ساحة مصنع الألبان القديم ، قبل أن يستطرد ،

وجسده كله ينتفض في عنف :

\_ لقد أصابتك الزعامة بجنون السلطة ، وأردت أن تشاركتي أرباحي ، وعندما رفضت ، دمرت مستودع سياراتي بأكمله ، دون رحمة أو هوادة ، وكل مافعلته هو أن رددت الضرية ، وسحقت تلك الاسطبلات سحقا .

توترت كل عضلة في جسد (زوشا)، واتعقد حلجباها في شدة ، وهي تقف في ركن القاعة ، وأدارت بصرها في وجوه الحراس المرافقين للزعماء ، وهي تتحسس

- أنت أحمق يا (يان).

حدَّق الزعماء فيه بدهشة بالغة ، في حين ارتد (يان) في عنف كالمصعوق ، وهو يهتف في استتكار عصبي :

- أحمق ؟!

التقى حاجبا (يورى) فى شدة ، وهو يهب من مجلسه بحركة مباغته ، صائحًا بكل غضب الدنيا :

- نعم .. أحمق وغبى أيضًا ؛ بدليل أن ذلك المصرى قد نجح في خداعك ، وإثارة أعصابك ، ويفعك إلى الإقدام على تصريف سخيف غبى ، دون أن تتمهًل لحظة للتفكير .

بهت ( يان ) ، وهو يحدق فيه بضع لحظات ، فى دهشة بالغة ، ثم لم يلبث أن هتف فى غضب :

- اسمع یا (یوری) .. لو أتك تحاول أن .. قاطعه (یوری) فی صرامة شدیدة ، وكأنه لم سمعه :

\_ بيدو أنكم لا تدركون جميعًا أننا نواجه خصمًا غير تقليدى ، تهابه وتخشاه أجهزة مخابرات قوية لدول عظمى .. خصم سبق له أن هزم وحطم عددًا من أقوى منظمات الجاسوسية في العالم .

غمغم أحد الرجال ، في دهشة حذرة : \_ إنه مجرد رجل واحد .

لوّح ( يورى ) بذراعه ، وهو يهتف في سخرية غاضبة :

رجل واحد ؟! هه .. لم أسمع في حياتي كلها عبارة أكثر غباء وسخافة .

ثم اختطف ملفًا أمامه ، وألقاه بامتداد ذراعه إلى منتصف المائدة ، مستطردًا بنفس الغضب الساخر :

- ها هوذا إذن ملف ذلك الرجل الواحد .. طالعوه يا عباقرة (المافيا) العظام ، وستدركون أن ذلك الرجل الواحد كان يوما بمثابة جيش جرار ، وهو يحظم أتوف العشرات من أمثالكم ، الذين رفضوا مواجهة الواقع ، وأصروا على التعامل معه باعتباره مجرد رجل واحد .

تطلع (يان) ، مع باقى الزعماء ، إلى الملف الملقى على المائدة ، قبل أن يقول فى توتر ، وإن اتخفض صوته كثيرًا :

- لقد ميزت صوتك جيدًا عبر الهاتف .

هتف (یوری):

- بالتأكيد .. ولو أنك راجعت ملف ذلك الرجل الواحد ، لأدركت أنه موهوب بشدة ، في مجال تقليد الأصوات ، والتنكر ، وتقمص الشخصيات بدقة مذهله ، حتى إنه يستطيع انتحال هيئتك ، فلا تدرك أمك نفسها أيكما ابنها .

اتسعت العيون في ذهول ، وغمفم أحدهم ، وهو يلتقط الملف في حذر :

! during \_

ترك (بورى) موقعه ، وراح بتحرك ، في ساحة المصنع ، وهو يقول في صرامة :

- بالضبط .. ولهذا حمل ذلك المصرى ، فى كل سجلات أجهزة المخابرات الأخرى لقبًا اتفق عليه الجميع .. لقب (رجل المستحيل) ، هذا لأنه يمتلك مجموعة مواهب وقدرات مدهشة ، أهلته للسيطرة على عالمه سيطرة شبه كاملة ، فلم ينهزم قط .

وتوقف بغتة ، ثم التقى حاجباه فى شدة ، وهو يضيف :

- حتى الآن .

كرر (يان) ، والحيرة تملأ نبراته :

\_ ولكننى ميزت ..

قاطعه (يورى) بصوت غاضب هادر:

- (يان) .. ألم تستوعب الأمر بعد أيها الأحمق ؟! استدار إليه الجميع ، وعيونهم تحمل استسلامًا عجيبًا ، فتابع بنفس الصرامة الهادرة :

-خصمنا يستغل مواهبه وخبراته ؛ ليلعب معنا لعبة قديمة ، ابتكرها البريطانيون ، منذ بدءوا عهودهم الاستعمارية .. لعبة اسمها (فرق تسد) .. إنه يحاول التفرقة بيننا ، وبث روح الفرقة في صفوفنا ، حتى يضعف أمرنا ، وتنكسر شوكتنا ، وننشغل بصراعات يضعف أمرنا ، وتنكسر شوكتنا ، وننشغل بصراعات سخيفة داخلية ، ليمنحه هذا فرصة القضاء علينا جميعًا ، بأقل جهد ممكن .

غمغم أحدهم في خشونة :

\_ لقد كلفتا هذا الرجل الكثير .

هتف (یوری):

- وسيكنفنا ما هو أكثر ، لولم ندرك لعبته ، وننتبه الى غايته ، ونتحرك بعقل وحكمة وذكاء ، لاستعادة السيطرة على الموقف كله .

خيم عليهم الصمت والوجوم، فتابع بنفس اللهجة :

- لقد طالعت معظم ملفه ، خلال الساعة الأخيرة ، ولاحظت أن ما يفعله معنا ليس بجديد .. لقد نفذ الخطة نفسها مع منظمة (المافيا) الإيطالية ، وهزمها وحده هزيمة منكرة ، منذ بضع سنوات .

والتقط نفسا عميقاً، وهو يعود إلى مقعده، ويجلس عليه في بطء ومهابة، مستطردا:

\_ ولن أسمح له بتكرار هذا معنا .

ران عليهم الصمت ذاته لدقيقة كاملة ، وكلهم يتطلعون إلى بعضهم ، قبل أن يقول أحدهم في عصبية :

- الواقع أننا عاجزون عن فهمك يا (يورى) .

تألقت عينا (يورى) وخيل لـ (زوشا) أن العبارة قد راقته كثيرًا ، وهو يتراجع في مقعده ، ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ، قائلاً في هدوء عجيب:

\_ ولماذا ؟!

اندفع الرجل يقول في حدة :

- كل شيء تفطه غير طبيعي ، وغير مألوف .. الاجتماع في هذا المكان وحده أمر مثير للأعصاب .. إننا لا ندري أبدًا أبن أنت ، ولا كيف يمكننا أن نجدك !

أجابه (يورى) بعنتهى الهدوء:

- هذا ينطبق على الخصوم أيضنا .

خَيْل للرجل أنه لم يفهم ما يعنيه (يورى) ، فتمتم في حذر:

- على ماذا ؟!

اعتدل ( يورى ) بحركة حادة ، مجيبًا في صرامة مباغتة :

- الخصوم أيضا يارجل .. الأعداء .. هم أيضا سيشعرون بالارتباك نفسه ، ولن يمكنهم أبدًا معرفة أين أنا ، ولا أين وكيف ندير اجتماعاتنا ، وهذا يضمن أكبر قدر ممكن من الأمن والحماية .

تراجع الرجل مبهوتا بالجواب ، في حين هتف أحدهم في انبهار :

\_ هذا صحيح .

لم يكد يتم عبارته ، حتى سرت همهمة بين الحضور ، ما بين مؤيد ومعارض ، ثم لم يلبث أحدهم أن قال :

- شيء آخر لا يمكننا فهمه يا (يورى) .
انعقد حاجبا (يورى) هذه المرة ، وهو يسأل :
- وما هو ؟!

أجابه الرجل في عصبية:

\_ كلنا نعلم أنك تسيطر على كل رفاق ذلك المصرى في قبضتك ، فلماذا لا تستغل هذا لكسر عنقه ؟!

ازداد اتعقد حلجبى (يورى)، ولاذ بالصمت بضع لحظات، قبل أن يقول في صرامة:

- رفاقه هم خط دفاعنا الأخير ، لو لم نفلح فى إيقافه ، والقضاء عليهم سيحيله إلى وحش كاسر ، يسحق كل شيء في طريقه .

قال آخر معترضا:

- ليس بالضرورة .

أشار ( يورى ) إلى الملف في صرامة ، قائلاً :

- (المافيا) الإيطالية قتلت واحدًا من رفاقه ، فنفعت الثمن كيانها كله .

تابع الرجل في حزم:

- ما عنیته هو أنه لیس بالضرورة أن نقتلهم جمیعا .. یکفی أن نلعب معه لعبة الرهائن .. قتیل کل مرحلة زمنیة ، حتی یستسلم .

اتعقد حاجبا ( يورى ) أكثر وأكثر ، مع عبارات الاستحسان والتأبيد ، التي أعقبت الاقتراح ، وتراجع في مقعده بشدة ، على نحو جعل ( زوشا ) تتحفز للتنخل المحتمل ، قبل أن يعتدل فجأة ، قاتلاً في حزم :

\_ فلیکن -

استدارت العيون كلها إليه ، فتابع بنفس الحزم : - أعدكم أن يحمل صباح الغد مفاجأة صارخة لذلك لمصرى .

وبدا وجهه أشبه بشيطان مريد ، وهو يضيف بكل مقت وصرامة الدنيا :

\_مقاجأة ستزلزل كياته .. حتى النخاع .

وكان في هذا فصل القول ، فلم ينطق أحدهم يعدها يحرف ...

حرف واحد ..

\* \* \*

لم يكد دوى الرصاصات بيلغ مسامع رجال المخابرات الروسية ، الذين انتشروا في المنطقة كلها ، حتى تحركوا جميعهم ، على نحو غريزى تلقائى ، وانطلقوا يعدون من كل صوب ، نحو البقعة التى انبعثت منها الرصاصات ..

ولأن الرجال أقوياء مدريون ، فقد بلغوا الموقع خلال نقيقة واحدة ، وما إن بلغه أول فريق منهم ، حتى بدا لهم رجال فريق ذلك الموقع مبعثرين أرضًا ، فاقدى الوعى على السطح ، فيما عدا واحدًا منهم ، كان يواصل إطلاق مدفعه الآلى ، نحو الطرف الآخر للسطح ، والدماء تغرق ساقه ، وهو يهتف بعصبية بالغة :

- أوقفوه .. الحقوا به .. أسرعوا بالله عليكم .

وينفس التلقائية الغريزية ، انطلق الرجال يعدون نحو البقعة التى أشار إليها ، ووثبوا إلى السطح المجاور ، وقائدهم يصرخ بهم :

- انتشروا في المكان .. افحصوا كل الأسطح المجاورة .. لا تسمحوا له بالفرار أبدًا .

مع صرخته ، اعتدل ذلك الرجل ، على السطح الأول ، وأدار بصره يلقى نظرة على آخر فاقدى الوعى ، مجردًا من ثيابه ، خلف بروزات التهوية ، قبل أن يغمغم في سخرية ، وباللغة العربية :

- ابحثوا جيدًا أيها العباقرة .

وفى نشاط لا يتفق مع إصابته الواضحة ، وثب الى سطح آخر ، فى الاتجاه المعاكس لذلك الذى اتجه إليه الرجال ، وهو يرتدى الأسود ، الممير لمقاتلي المخابرات الروسية ، وتحرك في سرعة ، جذبت انتباه الجنرال (كواليسكي) ، في المبنى المقابل ، فانعقد حاجباه ، وهو يغمغم في عصبية :

\_ هذا الرجل .. إنه ..

بتر عبارته دفعة واحدة ، وهو يتابع الموقف ، عبر منظاره المقرب ، قبل أن ينتفض جسده فى عنف ، ويهتف :

- إنه هو !!

هتف مساعده في اتفعال :

\_ هو ؟! هل تعنى ..

ثم التقط جهاز الاتصال اللاسلكى ، مستطردًا فى حدة :

سأبلغ الرجال كلهم ، و ٠٠٠

قاطعه (كواليسكى) في صرامة:

- لا وقت لهذا .

ثم خفض منظاره المقرب ، والتقط بندقية القتاصة ، المزودة بمنظار قوى ، وهو يضيف في عصبية :

- لقد خدعهم مرة ، ولا أحد يدرى الذي سيفعله في المرة التالية !

ورفع البندقية إلى كتفه ، وهو يستطرد في حزم : - فرصتنا هنا أكبر .

خفض (لييروسكى) صوته ، وكأنما يخشى أن يسمعه (أدهم) ، وهو يسأل في حذر شديد :

- هل تعتقد هذا ؟!

الصق (كواليسكى) منظار البندقية بعينه ، وثبتها جيدًا بكتفه ، وتباقت عيناه ، وهو يضع هدفه في موضع الإصابة تمامًا ، مغمغمًا :

- بالتأكيد

كل درة في كياته كانت تشتعل بنشوة لا حدود لها ، وهو يتأكد من ملامح الهدف ، محكمًا التصويب على رأسه بتلك الدقة ، التي اشتهر بها في صفوف القناصة ، في الجيش السوفيتي سابقًا ..

وفى موقعه ، واصل (أدهم) تحركه بنشاط ، مبتعدًا عن رجال المخابرات الروس ، دون أن يدرك أن قائدهم كان يصوب بندقيته إلى رأسه مباشرة ، وهو يتمتم فى انفعال جارف :

\_ الوداع يا عبقرى المخابرات المصرية .

وبكل الحزم والحسم ، ضغطت سبّابته زناد بندقيته .. وانطلقت الرصاصة ..

\* \* \*

حمل صوت ناتب مدير المخابرات المصرية رنة حزن واضحة ، وهو يستقبل المدير عند باب حجرة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى ، قائلا :

\_ لقد وصل جثمان النقيب ( علاء ) .

توقف المدير ، وارتفع حاجباه في دهشة ، وهو يقول :

- IKO ?!

أوما النائب برأسه إيجابًا ، وهو يتمتم :

- نعم .. الآن .. الطائرة الخاصة هبطت في المطار منذ دقائق ، وينتظرون أو امرنا .

صمت المدير بضع لحظات ، قبل أن يقول في حزم :

- الأمر محسوم ، منذ علمنا بما ينتويه (ن - ١) ..
سنتقذ كل ما أمر به السيد رئيس الجمهورية منذ
ساعات ، فور علمه بالأمر .

ثم شد قامته ، مستطردا :

- ستقام للتقيب (علاء) جنازة رسمية ، باعتباره أحد شهداء الواجب ، وسيتقدّمها مندوب من هنا ، وآخر من رياسة الجمهورية ، مع حامل لنوط الشجاعة ، الذي منحه إياه سيادة الرئيس ، مع الترقية ، والمعاش الاستثنائيين .

والتقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يضيف في أسى :

- هذا أقل ما يمكن أن تقدّمه (مصر) لبطل مثله .
وعاد يلتقط نفسًا عميقًا ، متابعًا في حزم :

\_ والآن دعنا نبدأ اجتماعنا ، حتى يتم إعداد أمر الجنازة الرسمية ، فالموقف في ( موسكو ) لا يحتمل الانتظار ، و ...

قاطعه اندفاع مسئول الشفرة إلى المكان ، على نحو مباغت ، جعل المدير وناتبه يلتقتان إليه فى دهشة متوترة ، فلهث الرجل فى عنف وانقعال ، وهو يمد يده إليهما ببرقية قصيرة ، قائلاً :

\_ برقية عاجلة من (موسكو) يا سادة .

التقط المدير البرقية من يده ، والتهم كلماتها القليلة في نظرة واحدة ، قبل أن يلتقى حاجباه في شدة ، ويغمغم :

- يا إلهي !

ثم استدار، وبلف إلى حجرة الاجتماعات الرئيسية، في خطوات واسعة متوترة، جعلت الرجال يتطلعون إليه في قلق، قبل أن يحتل مقعده، على رأس المائدة، ويشير إليهم بالجلوس، ثم يدير بصره في وجوههم جميعًا، قاتلاً في لهجة تشف عن أهمية وخطورة الأمر:

- الهدف من اجتماعنا هذا سيتغير أيها السادة ، فقد وصلتنا برقية عاجلة من (موسكو) تحمل خبرا خطيرًا .. خطيرًا إلى أقصى حد ممكن .

ومع قوله هذا ، هوت قلويهم بين أقدامهم ...

\* \* \*

« غبى .. (كواليسكى) هذا غبى .. » ..

صاح مدير المخابرات الروسية بالعبارة ، في غضب هادر ، وهو يلوّح بذراعيه ، في وجه رجله (باللوف) ، ثم ضرب سطح مكتبه بقبضته ، في قوة كادت تحطم زجاجه ، وهو يهتف في حدة :

- حتى فى عملية مباشرة كهذه ، لم يستطع إنهاء الأمر فى حسم وهدوء ، وأشعل (موسكو) بعدد من الانفجارات ، التى ستبلغ مسامع الرئيس حتمًا .

حاول (بافلوف) تهدئته ، وهو يقول :

- (كواليسكى) يواجه خصمًا نعرفه جميعًا يا سيدى ، وهو ليس بالخصم السهل .. أراهن على أنه هو الذى أطلق كل هذه الانفجارات .

هتف المدير في عصبية:

\_ كان ينبغى أن يمنع حدوث هذا .

غمغم (بافلوف):

\_ أظنه قد بذل قصارى جهده .

استعاد المدير غضبه وعصبيته ، وهو يلوّح بذراعيه مرة أخرى ، هاتفًا:

\_ لو أن هذا قصارى جهده ، قهو لا يصلح للعمل معنا .

- الجنرال (كواليسكى) واحد من أفضل رجالنا ياسيدى، ولكن (أدهم صبرى) خصم جبار، لوجاز القول.

لوَّح المدير بسبّابته في وجهه ، صائحًا :

ـ حتى ولو ...

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع رنين الهاتف الأحمر الخاص على مكتبه ، فامتقع وجهه ، وهو يلتفت إليه بحركة حادة ، قائلاً :

- الرئيس !!

نطقها بذعر واضح ، عجز معه (بافلوف) عن اخفاء ابتسامته ، فتركها تسلَّل إلى شفتيه ، ومن حسن حظه أن المدير لم ينتبه إليه ، وهو يثب ليختطف سماعة الهاتف الخاص الساخن ، المتصل بالرئيس مباشرة ، قائلاً :

- مرحبًا يا سيدى الرئيس .. إتنى ..

بتر عبارته، عندما قاطعه الرئيس، هاتفًا في حدة:

ما هذه الكارثة يا مدير المخابرات ؟! كيف حدث
هذا ؟!

امتقع وجه المدير وصوته ، وهو يزدرد لعابه في صعوبة ، قائلاً :

\_ إنه خطأ (كواليسكى) يا سيادة الرئيس .. كان من المفترض أن يتم العملية في هدوء ، ولكن ..

قاطعه الرئيس مرة أخرى في عصبية:

\_ (كوالسكى) ؟! في هدوء ؟! ماذا أصابك يارجل ؟! عمّ تتحدث ؟!

ازدرد المدير لعابه مرة أخرى ، في صعوبة أكثر ، وهو يقول :

\_ عن تلك الانفجارات ، في عملية (أدهم صبري) ،

ناطعه الرئيس بغضب هادر:

- أية انفجارات؟! إننى لا أتحدث عن (أدهم صبرى) أيها السخيف .. إننى أتحدث عن الكارثة الأخرى .. الكارثة الكبرى .. عجبًا ! المفترض أن أحصل أتا على الكارثة الكبرى .. عجبًا ! المفترض أن أحصل أتا على المعلومات منكم ، لا أن أمنحكم إياها .. لقد شغكم السعى خلف ذلك المصرى ، حتى أوقفتم كل سبل معلوماتكم الأخرى .

التقى حاجبا المدير فى شدة، وهو يتساعل بكل قلق الدنيا:

- عن أية كارثة تتحدّث إذن ياسيادة الرئيس .

وما إن أخبره الرئيس بما لديه ، حتى اتسعت عيناه عن آخرهما ، وانتفض قلبه بين ضلوعه ، ثم هوى بين قدميه ، بدوى تردد في كل درة من كياته ، حتى بلغ مخه ، وكاد يسحقه سحقًا ..

فالخبر الذي سمعه من الرئيس ، لم يكن مجرد كارثة ...

٣\_الكارثة . .

لم يحظ (جوزيف كواليسكى) بهدف مثالى، طوال عمله كقتاص ، في صفوف الجيش السوفيتى، مثل (أدهم صبرى)، في تلك اللحظة ..

فقى زى مقاتلى المخابرات الروسية ، وذلك الجرح الزائف ، الذى اصطنعه بدماء من حطم أسناتهم وأتوفهم ، وأفقدهم وعيهم ، كان (أدهم) يتحرك على سطح المبنى في خفة وتشاط ، دون أن يلمح خصمه ويندقيته ، اللذين يختفيان داخل المبنى المقابل ، في ركن مظلم ..

وكاتت فرصة نادرة، لم يحظ خصم لـ (أدهم) بمثلها، في ظروف كهذه ..

لذا فقد صوب (كواليسكى) بندقيته بمنتهى الدقة ، وسندها بغاية الإحكام ، ثم تحركت سببابته على الزناد ، و ... لقد كان مصيبة .. مصيبة رهيبة .. رهيبة ..

إلى أقصى حد معكن .

July 1

Www.dvd4arab.com

وفجأة، الدفعت أصابع قوية، تقبض على معصمه، وتدير فوهة البندقية، في نفس اللحظة التي اعتصر فيها زنادها ..

واتطلقت الرصاصة ..

ومن موقعه ، شاهد (أدهم) وميض الطلقة ، وسمع دويها ، فوثب من مكاته ، واختفى بين بعض إنشاءات السطح ، في نفس اللحظة التي التفت فيها (كواليسكي) ، بكل غضب الدنيا ، إلى صاحب الأصابع ، التي جعلته يخطئ هدفه الثمين ، وهو يصرخ في جنون :

- أيها الـ ...

ارتظم بصره بعينى زميله (سيرجى كوربوف) ، اللتين اشتطتا بنيران الغضب ، وهو ينتزع البندقية منه ، قائلاً:

> - كنت سترتكب أكبر حماقة عرفها عالمنا . صرخ (كواليسكي) في ثورة:

- بل كنت سأقضى على أكبر عدو لنا ، فى العالم أجمع ، وأنت أضعت الفرصة بتدُخلك الأحمق .

نقل (لييروسكى) بصره بينهما في عصبية، قبل أن يختطف جهاز الاتصال اللاسلكى؛ ليحدد للرجال موقع الهدف، الذي خدعهم مرتين...

أما (سيرجى) فقد بدا صوته وكأنما يحمل صرامة الدنيا كلها ، وهو يقول :

- لسبب ما ، بيدو لى أن أعداءنا بكمنون فى الداخل ، بين صفوفنا ، وليس خارجنا يا جنرال .

لوَّح (كواليسكى) بسبَّابته في وجهه ، صارخًا :

- أنت قلتها: أنا جنرال ، وهذا يعنى أننى أعلى منك رتبة يا كولونيل (كوربوف) ، وهذا لايمنحك الحق في أن تفعل ما فعلت ، دون أو امر من سلطة أعلى .

اعتدل (سيرجى)، فى وقفة باردة صارمة، وهو يقول:

-حقا ؟! فلنحتكم إذن إلى تلك السلطة الأعلى ياجنرال ومن خلال تحقيق رسمى ، على أرفع مستوى ؛

فهناك أمور عديدة ، تحتاج إلى تفسير وتوضيح ، وعلامات استفهام كبيرة ، تستدعى الحصول على أجوية مباشرة ومقنعة .

صاح (كواليسكى) في حدة:

- هل تهددنی یا کولونیل ؟!

أجابه (سيرجى) في برود:

- لو أنه لديك ما يستحق التهديد يا جنرال .

احتقن وجه (كواليسكى) فى غضب ، فى نفس اللحظة التى ارتفع فيها رنين هاتفه المحمول ، فأسرع مساعده (لييروسكى) يلتقطه ؛ ليجيب النداء ، فى حين صاح الجنرال فى وجه (سيرجى) :

- أنت أيضًا سيكون عليك أن تفسر خروجك من قسم العناية المركزة ، في مثل هذه الظروف ، ودون إخطار مسبق ، وسعيك لإنقاذ حياة شخص ، اعتبره قادتنا عدوًا لدودًا للنظام كله ، و ...

قاطعه (ليروسكى) في تلك اللحظة ، وهو يمد يده اليه بهاتفه الخلوى ، قائلاً بصوت ووجه شاحبين :

\_ سيدى الجنرال .. من الأفضل أن تتلقى هذا بنفسك .

صاح به ( كواليسكى ) في عصبية :

- هل فر منهم ( أدهم صبرى ) مرة أخرى ؟!

هزُ (لبيروسكى) رأسه ، مجيبًا بصوت ووجه ثر شحوبًا :

- إنه ليس بشان المصرى يا سيدى الجنرال .. انه أمر آخر .. أمر أكثر خطورة .. أكثر بكثير .

وفي مثل هذه الظروف، كان وقع كلماته مخيفًا .. للغاية ..

فقى مطاردة كهذه ، ما الذي يمكن أن يكون أكثر خطورة ؟!

ويكثير ؟!

\* \* \*

«سرقة مخزون غاز الأعصاب والغازات السامة بالكامل ، من أحد أهم وأكبر مخازن الحرب الكيماوية الروسية .. »

نطق المدير بالعبارة في بطء وتركيز ، على نحو جعل عيون الرجال تتسع عن آخرها ، ودفع أحد الرجال إلى أن يهتف في توتر لا محدود :

- مستحیل ! إنها كارثة عالمیة ، تحت أی مقیاس یا سیادة المدیر ، فمخزون كهذا یكفی لإبادة قارة كاملة ، لو تم استخدامه بوساطة خبراء .

أشار إليه المدير، قائلاً:

- بالضبط .. ومن الواضح أن العملية كاتت مدّبرة على نحو جيد ، ويتخطيط مسبق ، فعلى الرغم أن المخزن قد تم اقتحامه بعملية عسكرية عنيفة ، أسقطت أكثر من عشرة قتلى ، مع دستة من المصابين ، إلا أن المقتحمين كاتوا يعرفون هدفهم وطريقهم جيدًا ، مما يؤكد وجود خاتن داخلى .

تساءل أحد الرجال:

- هل أعلنت أية جهة مسئوليتها عن الحادث ؟! هز المدير رأسه نفيا ، وقال :

- الواقعة حدثت منذ أقل من الساعة ، ولم تحدث أية تطورات بعد .

وصمت لحظة ، قبل أن يضيف في حزم :

- وأظن أن الجهة ، التي قامت بهذه العملية الضخمة ، الن تعلن مسئوليتها عن الأمر بهذه السرعة .

اتدفع أحد الرجال ، يقول :

- بالتأكيد .. ليس قبل أن ترتب أوضاعها . أشار إليه المدير ، قائلاً :

\_ بالضبط .

ثم مال على مائدة الاجتماعات ، متابعًا في حزم : - أول ما ينبغي توقعه ، هو أن تحاول تلك الجهة

نقل أسطوانات الغاز إلى أكبر عدد من الدول ، حتى يمكنها فرض شروطها على العالم أجمع ، عندما تحين اللحظة المناسبة .. لذا فأهم ما ينبغى أن نفعله ، هو تأمين حدودنا البرية ، والبحرية .. والجوية أيضًا .

قال رجل مخابرات في قلق شديد :

\_ الغاز يمكن إطلاقه من أية دولة قريية ، (إسرائيل) على سبيل المثال .

انعقد حاجبا المدير ، وهو يقول في صرامة :

- هذا أمر سابق لأواته ، وكل ما علينا هو أن نتخذ كل الاحتياطات اللازمة ، وفقا لخطة الطوارئ ، الخاصة بمثل هذه المخاطر .

دلف مسئول الشفرة إلى الحجرة ، في تلك اللحظة ، فاستدارت إليه كل العيون ، وأشار إليه المدير ، قائلاً في اهتمام :

ـ برقية جديدة ؟!

أوما الرجل برأسه إيجابًا ، وهو يتجه نحوه مباشرة ، ويناوله البرقية ، ثم يتراجع في سرعة مغادرا الحجرة ، في حين فض المدير البرقية ، والتهم كلماتها في سرعة كعادته ، قبل أن تتراقص على شفتيه ابتسامة ، جعلت أحد الرجال يسأل في اهتمام بالغ :

- أهى أخبار سارة ؟!

رفع المدير عينيه إليهم ، واتسعت ابتسامته ، وهو يجيب :

- رجال المخابرات الروسية فقدوا أثر (ن - ١) مرة أخرى .

سرت همهمة ارتياح بين الجميع ، قبل أن يهتف لحدهم :

- أعتقد أن سيادة العميد (أدهم) هو الرجل المثالى ؛ المواجهة أمر كهذا .

استدار إليه الكل ، فتابع في حماسة :

- من غير (رجل المستحيل) ، يمكنه التعامل مع عملية كبرى كهذه ؟!

اتعد حاجبا المدير بشدة ، وتراجع في مقعده ، قائلاً :

- في مثل هذه الظروف ؟! ثم عاد يعتدل ، متابعًا في قلق :

- (ن - 1) يخوض بالفعل مواجهة عصيبة فى (روسيا) ، وإسناد مهمة كهذه إليه ، فى مثل هذه الظروف ، يضع على كاهله ضغوطًا لا قبل لبشرى بها ، حتى ولو كان (رجل المستحيل) نفسه .

وصمت بضع لحظات أخرى ، بدت فيها أمارات التفكير العميق على وجهه فى وضوح ، قبل أن يقول فى حزم :

ـ سنقوم بكل ما علينا هذا ، وسنرسل فريقًا من رجالنا ، لتحرى الأمور في (روسيا) .

ثم التقط نفساً عميقاً ، قبل أن يضيف :

\_ السؤال الآن هو من ؟! من فعل هذا ؟! من ؟!

\* \* \*

قهقه ( يورى ) عاليًا في ظفر واضح ، وهو يلوّح بذراعه ، قائلاً :

- رائع .. عظیم .. المرحلة الحاسمة تمت بنجاح . اتعقد حاجبا ( زوشا ) ، وهي تقول في غضب :

- ولكن متى ؟! إنك لم تشرحتى إلى موعد التنفيذ.

أطلق ضحكة تموج بالانتصار والزهو ، وهو يلوح بيده في حركة مسرحية ، قاتلاً بمنتهى الغرور :

- هذه هى العبقرية يا عزيزتى (زوشا) .. لا أحد يطم بموعد الضربة الحاسمة .. حتى فرق التنفيذ نفسها ، لم تدرك هدفها إلا عدما فض قادتها المظاريف المعلقة ، التى سلمتهم إياها ، قبيل ساعة الصفر بعشرين نقيقة فحسب .

حدَّقت فيه باستنكار ، هاتقة :

- فرق تنفيذ ، وساعة صفر ، ومظاريف مغلقة ؟! ما الذي نتحديث عنه بالضبط ؟! حرب ؟!

التمعت عيناه ، وهو يجيب :

- بالتأكيد

ثم هب من مقعده بحركة مباغتة ، مستطردًا بلهجة وحشية مخيفة :

\_ وليست مجرد حرب عادية .. إنها حرب عالمية ثالثة ، يقودها رجل واحد ، ضد العالم كله .

هتفت محتدّة :

\_ ail e ..... = ia \_

بترت كلمتها دفعة واحدة ، قبل أن تغادر شفيتها ، وعلى الرغم من هذا ، فقد استدار إليها بحركة عنيفة ، واشتعلت عيناه غضبًا ، وهو يندفع نحوها فتراجعت صائحة :

- إننى لم ..

أمسك ذراعيها القويتين بأصابع كالفولاذ ، انغرست فيهما بقسوة ، وهو يقول :

\_ أيتها الغبية الحمقاء .. الحرب في زمننا هذا لم تعد حرب أعداد وجيوش ، بل صارت حرب عقول وعبقريات .. القوة لم تعد في العدد ، وإنما في العدة ..

ولقد كان من المحتم أن أحيط هذه الخطوة باكبر قدر ممكن من السرية ؛ لأنها الشرارة التي ستشعل قوتنا كلها .

غمغمت في ألم:

- الشرارة ؟!

قال في صرامة وحشية قاسية:

- نعم .. الشرارة .. فبدون هذا السلاح الرهيب ، لاتكون لنا أية قوة ، ويه نصبح أقوى أقوياء العالم .

قالت ، وهي تحاول التملُّص من أصابعه المؤلمة :

- كل الدول لديها أسلحة كيماوية .

برقت عيناه ، وهو يقول :

- ومن منهم يجرو على استخدامها ؟!

ثم انتزع أصابعه من ذراعيها بغتة ، ليتابع في شراسة مجنونة :

- ما دام الكل يمتلك أسلحة الدمار الشامل ، فلا أحد



أدار يده في الهواء ، هاتفًا : - بالطبع .. ما فائدة القوة ، إن لم يعرف الكل بامتلاكك لها ؟! ..

سيجرق على استخدام ما يمتلك ، خشية رد الفعل .. وهنا سيصبح وضعنا مختلفًا .

سألته في تردد ، وهي تفرك مواضع الألم في ذراعيها :

- كيف ؟!

برقت عيناه أكثر وأكثر ، وهو يجيب :

- نحن سنستخدمها .

نطقها ، ثم انطلق يضحك ويقهقه فى سعادة ، وكأنما ألقى أفضل نكات القرن ، فى حين حدَّقت فيه هى لحظات ، مغمغمة فى ارتياع :

\_ نستخدمها .

أدار يده في الهواء ، هاتفًا :

- بالطبع .. ما فائدة القوة ، إن لم يعرف الكل بامتلاك لها ؟! لهذا جعلت عملية الاستيلاء والاقتحام تتم بمنتهى العنف والقسوة ، ويأكبر ضجة ممكنة ،

على الرغم من أن ثماتين في المائة من المخزون كان قد اثتقل إلى مخازننا السرية بالفعل ، وسافر إلى مواقع الأهداف المنتظرة ، بفضل حليفنا القوى ، الجنرال (فاسيلوف) .

ازدردت لعابها ، قائلة :

\_ ولكنهم لم يطنوا الأمر ، ولست أظنهم سيطنونه .

هز كتفيه بلا مبالاة ، وهو يشعل واحدة من سجائره ، ذات الرائحة النفاذة ، وينفث دخانها فى الهواء ، قائلاً :

\_ فلتعلثه نحن إذن .

سألته في حذر وقلق :

- كيف ؟!

ابتسم ابتسامة كبيرة ، وجلس على مقعده الهزار ، وراح يتأرجح به في بطء ، وينفث دخان سيجارته ، قائلاً :

- سنضرب عصفورين بحجر واحد .. سنعن للشعب الروسى ما أخفته عنه حكومته ، خشية أن تصيبه بالذعر ، ونوجه رسالة تحذير قاسية إلى خصمنا المصرى ، في الوقت ذاته .

كررَّت تساؤلها بقلق أكثر:

- كيف ؟!

رفع أحد حاجبيه وخفضه ، وهو يشير بيده مجيبًا :

- بنفس الأسلوب الذي تعامل معنا به ، وبالوسيلة التي اقترحتها قديمًا .

بلغ قلقها مبلغه ، وهي تتساءل في خفوت :

- أية وسيلة ؟!

نفث دخان سيجارته في قوة ، ثم راح يداعبه بسبابته ، قبل أن يلتفت إليها بعينين تتألقان جذلا ، ليجيب :

\_ القناع

نطقها، ثم عاد يطلق ضحكاته العالية المجلجلة، على نحو ارتجف معه قلبها بين ضلوعها، وتضاعف به قلقها أكثر ...

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

انهمك (مدحت) رجل المخابرات المصرى ، المسئول عن مكتب المعلومات السرى فى (موسكو) ، فى إعداد البرقية الشفرية التالية ، التى سيتم إرسالها إلى (القاهرة) ، عبر قناة اتصال سرية خاصة مؤمنة ، على شبكة الإنترنت ، فى حين جلس زميله (سامى) على بعد خطوات منه ، وهو يضع على أذنيه مسماع على بعد خطوات منه ، وهو يضع على أذنيه مسماع جهاز الاتصال الخاص ، ليتلقى تقارير المراقبين السريين ، الذين يتابعون كارثة غاز الأعصاب ، لحظة فلحظة ..

وفى توتر شديد ، أشار (سامى) بيده ، قائلا :

- الشرطة العسكرية والمخابرات الروسية عاجزاتا عن معرفة المسئول عن الكارثة ، والجنرال (فاسيلوف) يؤكد أن كمية الغاز المسروقة تكفى لتهديد العالم أجمع بالفناء ..

التعدد حاجبا (مدحت)، وهو يضيف هذه المعومات الجديدة إلى البرقية الشفرية، و ...

و فجأة ، اعتدل (مدحت ) ، وازداد اتعقاد حاجبيه ، وهو يلتقط مسدسه ، ويهب من مقعده بحركة حادة ، جعلت (سامى) يسأله في قلق :

\_ ماذا هناك ؟!

رفع (مدحت) سبّابته إلى شفتيه ، يدعوه إلى الصمت ، وهو يهمس :

- لدينا دخيل .

ارتفع حاجبا (سامی) بدهشة، ورفع السمّاعة عن أذنيه ، وهو يلتقط مسدسه بدوره ، وينهض من مقعده في حذر ، هامساً :

- مستحیل ! جهاز الإنذار الحساس لم ینطلق .

همس (مدحت) ، وهو یتحرک بخفة وسرعة :

- لقد سمعت حرکة خافتة فی الردهة .

همس (سامی) بدوره :

- ولكن جهاز الإنذار معقد ، وشديد الحساسية ، ومن المستحيل أن يتجاوزه أى مخلوق ، دون أن .. رفع (مدحت) سبّابته إلى شفتيه مرة أخرى ،

هامسنا في شيء من التوتر:

\_ إنه هنا \_

لم يدر (سامى) كيف أدرك (مدحت) شيئًا كهذا؛ فقد أرهف سمعه بقدر الإمكان ، إلا أنه لم يسمع شيئًا ، و ...

وفجأة لمح كلاهما ذلك الظل ، الذي تحرك في الردهة ، فاعتدلا في تحفر ، وهم (مدحت ) بقول شيء ما ، عندما ارتفع صوت هادئ حازم ، يقول :

- جليد (موسكو) يذوب عند القطبين .

تسمر الاثنان ، وتجمدت سبابتاهما على زنادى مسدسيهما ، مع سماعهما تلك العبارة الشفرية الخاصة ، بذلك الصوت المألوف ، الذي بعث في عروقهما دفئا خاصًا ، جعل (سامي) يهتف :

\_ مستحيل !

أما (مدحت)، فقد اندفع نحو صاحب الصوت، هاتفًا في حرارة:

- سيادة العميد! حمدًا لله على سلامتك .

صافحهما (أدهم) في هدوء ، وهو يقول :

- كيف حالكما ؟! وكيف تسير الأمور هذا ؟! هتف (سامى) في حماسة :

- أفضل ما حدث لنا ، في الآونة الأخيرة ، هو رؤيتك ياسيادة العميد .

وابنسم (مدحت)، وهو يشير بمسدسه، قائلاً: - هذا يفسر عدم انطلاق جهاز الإنذار .

أشار إليه (أدهم)، قائلاً بنفس الهدوء:

\_ ويثبت أنك تتمتّع بموهبة خاصة أيضًا .

كان الإرهاق واضحًا على كل لمحة فى وجهه وجسده، والخدوش والكدمات التى تملأ جسده، كما أن الرجلين كاتا يعلمان جيدًا ما واجهه، خلال الساعات الطويلة الماضية ؛ لذا فقد أشار (مدحت) بيده إلى حجرة النوم، قائلاً:

- أظنك بحاجة إلى قدر من النوم والراحة ياسيادة العميد ؟

أوما (أدهم) برأسه ، قائلاً في خفوت : - بالتأكيد .

ابتسم (سامى)، وهو يقول في تعاطف:

- فليكن .. سنؤمن لك أقصى قدر ممكن من الراحة والهدوء ، وسنتابع نحن أخبار كارثة غاز الأعصاب ، و ...

- كارثة ماذا ؟!

بدت الدهشة على وجهى الرجلين ، وكأنما كاتا يتوقعان أن يكون (أدهم) على دراية بالأمر ، ثم اثتبه (مدحت) أولاً إلى أن الخبر لم يذع رسميًا ، فاتدفع يشرح الأمر كله له (أدهم) ، الذي اتعقد حاجباه في شدة ، وهو يستمع إليه في اهتمام متوتر ، قبل أن يغمغم في صرامة :

- إنها كارثة بحق .

وصمت بضع لحظات مفكرًا ، قبل أن يضيف فى حزم :

- وبخاصة لو وقع سلاح رهيب كهذا ، في قبضة شيطان نصف مجنون .

سأله (مدحت ) في حذر قلق :

- ألديك فكرة بعينها يا سيادة العميد ؟!

بدا (أدهم) شاردًا بضع لحظات ، وكأنما لم يسمعه ، ثم لم يلبث أن أدار عينيه إليه ، قائلاً:

- بل لدى مشتبه فيه بعينه .

صمت لحظة أخرى ، قبل أن يضيف فى حزم : - شخص لا يصلح غيره للقيام بعمل أحمق وحشى عهذا .

هتف ( سامى ) في انفعال :

- ( يورى إيفاتوفيتش ) .. أليس كذلك ؟!

مط (أدهم) شفتيه ، دون أن يجيب ، فهز (مدحت) رأسه في قوة ، وكأتما يطرد الفكرة الرهيبة من رأسه ، قبل أن يقول :

- ستتضاعف الكارثة ألف مرة ، لو أن سلاحًا رهبيًا كهذا ، قد سقط في قبضة وحش مجنون مثله .

نقل (أدهم) بصره بين الرجلين ، ثم استدار متجها الى حجرة النوم ، فسأله (سامى ) في قلق شديد :

- ماذا ستفعل الآن يا سيادة العميد ؟! أجابه (أدهم) في حسم:

\_ سأتام

ردد (سامى) فى دهشة ، توحى بأنه لم يتوقع هذا الجواب قط:

- تنام ؟!

استدار (أدهم) إليهما ، وقال في صرامة :

- نعم .. أثام ، فمن الواضح أن المواجهه المزدوجة ، في المرحلة القادمة ، ستحتاج منى إلى اليقظة .. كل اليقظة .. كل اليقظة ..

قالها ، ودلف إلى حجرة النوم ، وأغلق بابها خلقه .. وبمنتهى الحزم .

\* \* \*

## ٤-التحدي..

لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت الخامسة صباحًا بعد ، عندما انطلق فجأة رنين الهاتف ، المجاور لفراش مذيعة التلفاز الشهيرة (ناديا فيدروفيتش) ، مقدّمة أشهر برنامج تليفزيوني صباحي ، في (روسيا) كلها ..

وباتزعاج شديد، هبت (ناديا) من نومها، وقفزت تختطف سمًاعة الهاتف، هاتفة في حنق:

- أيًّا كانت هويتك ، أتعشم أن يكون اتصالك لسبب قهرى ، وإلا ...

قاطعها صوت صارم جاف ، يقول :

- أنا الأب الروحى لمنظمة (المافيا) الروسية (\*).

(\*) الأب الروحى: لقب يستخدم فى المعمادية ، ويطلق على شخص ذى صلة خاصة ، ولقد استخدمته منظمة ( المافيا ) الإيطالية ، كلقب لزعيم عادلاتها ، ومازالت تستخدمه حتى اليوم .

اتسعت عيناها عن آخرهما ، واعتدلت جالسة على الفراش ، واحتبست كلماتها في حلقها بضع لحظات ، قبل أن تقول في عصبية :

- اسمع يا هذا ، لو أنها مزحة ، فهى ..

قاطعها (يورى) مرة أخرى، في صرامة شديدة، حملت رنة وحشية مخيفة:

- اصمتى واستمعى إلى جيدًا ، لو أنك ترغبين فى الحصول على سبق صحفى ليس له مثيل .

صمتت بضع لحظات أخرى ، ازدردت خلالها لعابها فى صعوبة ، وهزئت رأسها فى قوة ، وكأنما تنفض عنها أثر النوم ، قبل أن تتمتم بصوت خافت ، التقطته أذناها فى صعوبة شديدة :

- كلى آذان مصغية .

كان من الواضح أن محدثها لا ينتظر جوابًا ، فقد تابع ، قبل حتى أن تتم عبارتها ، وبنفس الصرامة الوحشية :

- إنهم لم يبلغوك بحادثة سرقة مضرون غاز الأعصاب .. أليس كذلك ؟!

السعت عيناها في رعب هاتل ، وهي تهتف بذهول : - سرقة ماذا ؟!

تابع متجاهلاً اتفعالها تمامًا :

- المسئولون يحاولون إخفاء الأمر عن الشعب، ولكن هذا خطأ كبير، قمن حق الشعب أن يعرف كل الحقائق .. أليس كذلك ؟!

نطق الجزء الأخير من عبارته بسخرية عجيبة ، تمترج بنيرة وحشية مخيفة ، مما جعل جسدها يرتجف وهي تغمغم :

- كيف .. كيف أتأكد من صدق ادعائك هذا ؟! قال في شراسة:

- ادعاء؟! ألا يمكنك استيعاب الحقائق عندما تسمعينها أيتها الغبية .

صدمها هجومه الوقح ، فتراجعت برأسها في حركة حادة ، وهمت بإغلاق الهاتف في وجهه ، لولا أن فضولها قد غلب غضبها ، فقالت في شيء من العصبية :

- أريد دليلاً واحدًا .

فوجئت به يقول في هدوء عجيب:

- هذا حقك .

أدهشها تأرجح اتفعالاته الغريب ، وأدركت أتها أمام شخص لايتمتع بالاتزان النفسى ، فازدردت لعابها مرة أخرى ، قبل أن تسيطر على أعصابها ، وتسأله في اهتمام :

\_ ألديك الدليل ؟!

أجابها بنفس الهدوء ، وإن تسللت إليه لمحة من الزهو المتغطرس :

\_ سأمنحك أكثر مما تحلمين به .

غمغمت في لهفة :

١٩ اقع \_

استعاد صرامته بغتة ، وهو يقول:

- والآن غلارى فراشك، وافتحى بلب منزلك، وستجدين مندويتى أمامه، وهي ستمنحك كل ماتريدين .. بشروطنا.

سألته في عصبية:

- أية شروط ؟!

أجابها في صرامة أكثر:

- هي ستخبرك .

قالها، وأنهى الاتصال دفعة واحدة، فأبعت هى سمّاعة الهاتف عن أذنها، وتطلّعت إليها في مزيج من الدهشة والحيرة، وكأتما لاتصدّق ماحدث، ثم لم يلبث فضولها أن اتتزعها من فراشها، ودفعها دفعًا نحو باب منزلها، وهي تتساعل كيف ستبدو تلك المندوبة، و ...

وفجأة ، تجمّدت في موقعها ، ووثبت إلى ذهنها فكرة مخيفة ..

ماذا لو أنها خدعة ؟!

ماذا لو أنها محاولة لصوصية الاقتصام وسائل الأمن لمنزلها ؟!

- وماذا لو أنتى خسرت أكبر سبق ، في حياتي الإعلامية كلها .

لم تكد تنطقها ، حتى ارتفع رنين جرس الباب بدقة واحدة ، انتفض معها جسدها كله فهتفت في عصبية :

\_ فليكن ...

ثم اندفعت نحو الباب ، وفتحته ، دون حتى أن تلقى نظرة عبر عينه السحرية ..

واتسعت عيناها عن آخرهما ، وهي تحدق في المرأة التي تقف أمامها ..

فالمشهد كان بحق عجيبًا ...

عجيبًا إلى أقصى حد ...

\* \* \*

تحرك (مدحت) بخفة ، وفتح باب حجرة (أدهم) فى حذر ، وألقى نظرة على هذا الأخير ، قبل أن يتراجع ، ويغلق الباب فى هدوء قائلاً لزميله (سامى) :

\_ ما زال نائمًا بعمق .

غمغم (سامي):

\_ هذا أفضل له بالتأكيد ، بعد كل ما عاناه ، خلال الساعات الطويلة الماضية ، التى واجه فيها أهوالاً لاقبل لبشرى بها .

على الرغم من خفوت حديثهما ، تسلّلت كلماتهما اللي أذنى (أدهم) ، وهو يرقد على فراشه مغمض العينين ، فداعبت حواسه ، وأيقظت عقله ، وأفرغت عشرات المشاعر في عروقه ..

لم يقتح عينيه ، أو ينهض من فراشه ، على الرغم من استيقاظه بالفعل ، بل راح عقله ، الذى استعاد تشاطه منذ لحظات ، يعيد دراسة الموقف كله على ضوء التطورات الأخيرة المفاجئة ..

لقد ربحت (المافيا) الروسية معركتها ، حتى هذه اللحظة ، على الرغم من كل ماجشمها إياه من خسائر ، خلال الساعات القليلة الأخيرة ..

فبخطة (يورى) الشيطانية ، وقع كل الرفاق فى قبضته ، وتحول الكل ، من رجال الأمن الرسميين ، وقتلة (المافيا) ، إلى (أدهم) ، يطاردونه فى وحشية واستماتة ، ولا هدف لهم سوى الإيقاع به ، والقضاء المبرم عليه .

وها هى ذى كارثة جديدة ، تحمل أيضًا رائحة وبصمة (يورى إيفاتوفيتش) ..

ذلك الشيطان نصف المجنون ، الذى لم ، ولا ، ولن يتورَّع عن فعل أى شيء في الوجود لتحقيق طموحات مخيفة ، وأهداف شيطانية مريدة ..

وهو يعلم أنه يواجه ذلك الشيطان ، بأسلوب شديد الصعوبة والتعقيد ...

وشديد الخطورة أيضًا ..

أسلوب يحتاج إلى منتهى البراعة ، والذكاء ، والدقة ..

والخبث أيضًا ..

فأى خطأ يمكن أن يتسبّب في ..

« سيادة العميد .. » ..

اندفع (مدحت)، إلى الحجرة على نحو مباغت عنيف، وهو يهتف بالعبارة، فوثب (أدهم) من فراشه، وتحفّزت كل خلية في جسده، وهو يقول:

\_ ماذا هناك ؟!

هتف (مدحت) ، وهو يشير بإبهامه خلف ظهره في عصبية :

- معذرة الاقتحامى الحجرة على هذا النحو ياسيادة العميد ، ولكن من الضرورى أن تتابع هذا .

سأله (أدهم)، وهو يغادر الحجرة بالفعل:

سار (مدحت) إلى جواره في توتر، قائلاً:

- (ناديا فيدروفيتش) بدأت برنامجها بأن لديها أخبارًا بالغة الخطورة للشعب ، ورسالة شديدة الأهمية لك ، وستذبع هذا بعد دقائق .

انعقد حاجبا (أدهم) ، وهو يتجه نحو حجرة المعيشة ، حيث يستقر التلفاز ، الذي جلس أمامه (سامي) في اهتمام بالغ ، ولكنه لم يكد يلمح (أدهم) ، حتى نهض في احترام ، قائلاً في توتر:

\_ ستعلن الأخبار قورًا .

جلس (أدهم) على مقعد مواجه للتلفاز ، وتابع شاشته في اهتمام ، وهي تحمل وجه (ناديا) بملامحها الجميلة ، وهي تقول :

- الأخبار التي سنطنها هذا لن ترضى المسئولين ، الذين اعتادوا إخفاء الحقائق عن الشعب ، والتعامل معه باعتباره كومة من الكائنات غير الرشيدة ، التي تحتاج إلى من يتولّى شئونها .

غمغم (مدحت) :

- رياه ! ترى هل ..

قبل أن يتم عبارته ، مالت (ناديا) إلى الأمام ، وقالت في حزم :

- أمس ، حدثت كارثة مروعة .. لقد تمت سرقة مخزون غاز الأعصاب القاتل بالكامل ، من أكبر مخازنه العسكرية ، بعملية مسلّحة عنيفة ، ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الحادث .

ازداد اتعقاد حاجبی (أدهم) ، وهو يسأل (سامی) :

- هل تقومون بتسجيل هذا ؟!

أجابه (سامى ) في اتقعال :

\_ بالتأكيد .

كانت (ناديا) تتابع في ثقة:

- المسئولون أخفوا الخبر ، خشية إصابه الشعب ، وشعوب العالم الأخرى بالفزع ، من سقوط سلاح رهيب



جلس " ادهم " على مقعد مواجه للتلفاز ، وتابع شاشتة في اهتمام ، وهي تحمل وجه (ناديا) بملامحها الجميلة ...

كهذا في قبضة مجهولين ، لا أحد يعلم نواياهم بالضبط .. ومن المؤكد أنهم الآن يتميزون غضبًا وغيظًا ، وسيبادرون بتكذيب الخبر فورًا ، وريما بعقابي أيضًا ، بتهمة ترويج شائعات كاذبة .

ثم اتسعت ابتسامتها الواثقة ، وتراجعت في مقعدها ، وهي تضيف :

\_ لذا ، كان من المحتم أن تذيع هذا الفيلم أيضًا .
مع آخر حروف كلماتها ، بدأت الشاشة في عرض
فيلم مذهل ..

فيلم تم تصويره بوساطة مجهول ، لعملية اقتحام وسرقة مخزن غاز الأعصاب العسكرى ، باستثناء الجزء الخاص بنقل أسطوانات الغاز نفسها ..

وفی دهشه عارمه ، تمتم (سامی):

- کیف امکنهم تصویر فیلم کهذا ؟!

هتف (مدحت):

- بل السؤال هو كيف تركتهم السلطات يذيعون هذا الفيلم، دون التدخل لإيقاف عرضه بالقوة ؟!

أجابه (أدهم) في حزم:

- (نادیا) لن تترك لهم الفرصة لهذا .. أراهن أنها قد انتقت آخر قاعة تصویر وبث یمكنهم التفكیر فیها ، بحیث تؤدی فقرتها كاملة ، قبل أن یتدخلوا لمنع البث أو إیقافه .

قال (سامى ) في اتفعال :

- يمكنهم إيقاف البث من مبنى التلفاز الرئيسى . أشار (أدهم) بيده، قاتلاً:

- ستنتهى فقرتها ، قبل أن يفطوا .

غمغم (مدحت):

- ثم إن إيقاف البث سيصبح أكثر سوءًا ، بعد عرض هذا الفيلم بالفعل ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، عاد وجه (ناديا) إلى الشاشة ، وهي تقول :

- والآن ، وبعد أن عامت الحقائق ، دعونى أذكركم بلقائى السابق ، مع ذلك المصرى ، الذى تبحث عنه (روسيا) كلها .. فلقاء اليوم يعد امتدادًا لذلك اللقاء السابق .. فقط لاتدعوا مظهر ضيفتنا يقلقكم أو يربككم .. استمعوا إليها فحسب ، وشاهدوا ما ستعرضه عليكم .

مع نهاية حديثها ، انتقلت الكاميرا إلى المقعد المجاور ، و ...

واتسعت عينا (مدحت) و (سامى) فى دهشة ...
ومن المؤكد أن عيون كل المشاهدين قد شاركتهم
هذا ، فيما عدا (أدهم) ، الذى انعقد حاجباه فى
شدة ، وهو يتطلع إلى (زوشا) ، بجسدها القوى
وعضلاتها المفتولة ، وهى تجلس على مقعدها ،
وعلى وجهها قناع عجيب ..

قناع بألوان الطم الروسى الجديد ، يمنحها هيئة أقرب إلى الهزل ، على الرغم من صوتها الجاف القاسى ، وهى تقول :

- رسالتنا لذلك المصرى بسيطة ومختصرة ؛ فكل ما نريد قوله هو أنه يفرط في النشاط ، على نحو مزعج للغاية ، على الرغم من أن حادثة سرقة غاز الأعصاب الأخيرة قد تصنع فارقا مدهشا .

ثم أشارت بيدها ، مضيفة :

\_ کهذا .

لم تكد تتم عبارتها ، حتى بدأ فجأة عرض فيلم آخر ..

فیلم لم تکد شاشهٔ التلفاز تبثه ، حتی التقی حاجبا ( أدهم ) فی شده ، حتی کاد یمتزجا ، وانقبضت أصابعه علی مسندی مقعده ، حتی کادت تمزقهما ، فی حین حملت نظراته غضبًا بلا حدود ..

أما (مدحت) و (سامى)، فقد هنف الأول فى ارتباع - يا إلهى !

وأما الثاني، فاتسعت عيناه عن آخرهما، وغمغم في ذهول مذعور:

- مستحيل !

فالفيلم الذي تم عرضه ، كان لعربة القطار ، التي احتشد فيها كل رفاق (أدهم) ، والغاز يسقطهم واحدًا بعد الآخر ...

شقيقه الدكتور (أحمد) ...

ثم (ريهام) ...

و (منى ) ..

و (شريف ) ...

وأخيرًا (قدرى ) ...

ومع سقوطه ، وتوقف حركة الجميع ، انتهى عرض الفيلم فجأة ، وعادت الشاشة تحمل وجه (زوشا)، وأهى تبتسم في سخرية وحشية متشفية ، قائلة :

إلى مشهد مؤسف .. أليس كذلك ؟! ولكن المؤسف الكثر أن ..

قبل أن تتم عبارتها ، انقطع الإرسال فجأة ، فهتف ( مدحت ) في حنق :

\_ لقد أوقفوا البث .

وقال (سامى ) في غضب :

- هذا ما كنت أخشاه .

أما (أدهم) ، فلم ينيس بينت شفة ..

ففى أعماقه ، كان الغضب قد تصاعد ، حتى بلغ أقصى ما بلغه ، في حياته كلها ..

غضب هادر ، عارم ، عاصف ، عنیف ..

غضب كان يعنى أن المرحلة القادمة من الصراع ستختلف ..

ستختلف كثيرًا ..

حتمًا ..

\* \* \*

« إنها مهزلة .. » ..

هتف مدير المخابرات الروسى بالعبارة ، في غضب

هادر، فی وجه (نادیا)، التی شعرت، لأول مرة فی حیاتها، بخوف حقیقی، وهی تغمغم:

\_ كان سبقًا إعلاميًا ، و ..

صرخ الرجل ، بكل غضب الدنيا :

- سبق ؟! هل تسمين عملية إثارة أكبر حالة فزع وذعر جماعى فى التاريخ سبقًا إعلاميًا ؟! ألا تدركين ما فعلته ، ليس فى شعبنا الروسى فحسب ، ولكن فى شعوب العالم أجمع ؟! لقد أعلنت عن وقوع سلاح قاتل رهيب ، فى قبضة جهة مجهولة ، ترتدى متحدثتها الرسمية قناعًا سخيفًا ، وجعلت كل شعوب الأرض مذعورة ، من احتمال استخدام تلك الغازات السامة ضدها .. هل تدركين كم سنتجشم ، وستتجشم حكومات العالم ، لتكذيب ونفى ما أذعت ؟!

حاولت أن تستجمع شجاعتها ، وهي تقول : \_ ولكنه حقيقة .

صاح في وجهها بغضب أكثر:

\_ ومن أدراك ؟!

ازدردت لعابها في صعوبة ، وهي تغمغم:

- ذلك القيلم .

صاح في ثورة:

- فيلم ؟! مجرد فيلم ، يمكن أن تصنع ستوديوهات ( هوليود ) ما هو أفضل منه ، يكفى لإقتاعك بإثارة أكبر موجة فزع عالمية في التاريخ ؟!

امتلأت نفسها بالتوتر والخوف ، وأدركت لأول مرة فداحة ما أقدمت عليه ، ومدى خطورة نتائجه ، التى يمكن أن تفوق أية كارثة معروفة ، إلا أن عنادها جعلها تقول في إصرار عصبى :

- إنه حقيقي -

تراجع مدير المخايرات ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يتطلع إلى وجهها ، ثم لم يلبث أن أولاها ظهره ، واتجه نحو نافذة حجرة مكتبه ، وتطلع عبرها لحظة ، قبل أن يقول في صرامة ، ودون أن يلتفت إليها :

- نعم .. إنه حقيقي .

بدا ذلك أشبه باتسكاب ماء بارد على قطعة من الحديد الساخن ، فوثبت (ناديا) من مكاتها ، هاتفة :

\_ أرأيت ؟!

استدار إليها في بطء ، قائلاً بنفس الصرامة : - ولكن العالم كله سيوقن من أنه ليس كذلك ؟! هتفت بعناد :

\_ مستحيل !

اشتطت عيناه بغضب مكتوم، نم ينتقل إلى صوته، وهو يقول:

- لا يوجد مستحيل في عالمنا .. كل شيء يمكن فعله ومادامت لدينا الإمكانيات والمعلومات اللازمة . اتخفضت ثقتها ، وهي تكرر :

\_ مستحيل !

تابع وكأنه لم يسمعها:

- فقى هذه اللحظة بالتحديد ، يعمل أكثر من ألف شخص ، لإعادة مخزن الغازات السامة العسكرى إلى ما كان عليه .. نفس المخزن الذى شاهده الكل ، فى ذلك الفيلم الذى أثرت به ذعر العالم أجمع .. إمكانيات هائلة ، تم حشدها لترميم المكان ، ونقل كمية هائلة من الأسطوانات الفارغة إليه .. بل واختيار شبهاء لكل شخص لقى مصرعه فى فيلمك ، بحيث تبدو الصورة أنيقة تمامًا ، مع صباح الغد .

هزَّت رأسها في قوة ، قائلة :

- إنه ليس فيلمى .

مرة أخرى ، تابع وكأنه لم يسمعها :

- الرئيس سيلقى بياتًا بعد نقائق .. تتم إذاعته على كل القتوات ، الأرضية والفضائية ، ينفى فيه الأمر تمامًا ، ويدعو فيه الصحفيين ، من كل أتحاء العالم ، لزيارة نلك المخزن العسكرى في صباح الغد ، حيث سيستقبلهم الجنرال (فاسيلوف) بنفسه ، ليعرض عليهم المكان ، الذي سيزيل الخبراء منه كل أثر للهجوم ، بدقة الايمكن كشف أمرها ، خلال الساعات التالية .

حدَّقت في وجهه بشيء من الذعر ، وهي تقول : \_ لماذا تخبرني بهذا ؟!

للمرة الثالثة ، تجاهلها تمامًا ، مستطردًا :

\_ ولإثبات زيف ما تم عرضه ، سيتم اتهامك رسميًا بالتعاون مع منظمة إرهابية دولية ، تسعى لإثارة الرعب والفزع عالميًا ، و ...

تراجعت ، صارخة :

\_ أيها الأوغاد .

ومع تراجعها ، سقطت فى قبضة حارسين قويين ، كبلا ذراعيها فى قسوة وعنف ، ومدير المخابرات الروسى يبتسم ابتسامة متشفية ، وعيناه تتألفان على نحو عجيب ، وهو يضيف :

- وبالطبع ستكون هناك أدنة مادية ، وقرائن ، ووثائق ، وصور أيضًا ، فخبراؤنا قادرون على فعل المعجزات التكنولوجية المبهرة ، والمقنعة أيضًا ، في هذا المضمار .

صرخت ، وهى تقاوم الحارسين فى استماتة : - ليس هذا من حقكم .. أين الحرية والديمقراطية ، اللذين تنادون بهما ، فى العهد الحديث .

أدار ظهره لها ، وهو يواصل في صرامة :

- وحتى تحين لحظة محاكمتك ، بعد عام أو يزيد ، سيتم اعتقالك ، ونقلك إلى ذلك المعتقل القديم ، الذي لم يتم إغلاقه أبدًا ، على عكس ما تداولته الدعاية الرسمية والحكومية .

ومال برأسه إليها ، وتسللت إلى شفتيه ابتسامة أكثر تشفيا ، وهو يكمل في قوة :

\_ معتقل (سيبيريا) .

امتقع وجهها بشدة ، واتسعت عيناها برعب لامثيل له ، وهي تهتف :

- لا .. ليس (سيبيريا) .. ليس ذلك الجحيم الثلجي .. لا .

أشار مدير المخابرات الروسى بيده ، قاللاً لحارسيه في صرامة شرسة :

\_ أرسلاها على القور -

صرخت ، وهما يجذبانها في غلظة :

\_ لا .. ليس (سيبيريا) .. أيها الأوغاد .. أيها المحقراء .. أيها ال ..

بترت عبارتها ، مع الضربة العنيفة ، التي هوت على مؤخرة رأسها ، واتسعت عيناها لحظة ، في ذعر وارتياع ، ثم لم تلبث أن هوت فاقدة الوعى ، بين ذراعي الحارسين الضخمين ، اللذين يحملانها إلى مصير بشع ، يجعلها أول القائمة ..

قائمة الضحايا ..

ضحايا الشيطان ..

الروسى ..

\* \* \*

أطلق (يورى) ضحكة عائية ، وهو ينفث دخان سيجارته الكثيف ، ويطالع للمرة الثالثة ، تسجيلاً لما قدَّمته (زوشا) بقناعها السخيف ، في برنامج (صباح جديد) ، فاتعقد حاجبا تلك الأخيرة ، وهي تقول في حنق :

- إنه أسخف شيء قمت به في حياتي .

واصل ضحكاته المنتشية ، وهو يشير بيده ، قاتلا :

- المهم أنه قد حقّق الغرض منه.

قالت في حدة :

- أكان من الضرورى أن أبدو حمقاء ، ليتحقّق هذا الغرض ؟!

تلاشت ضحكته ، واستعاد صوته قسوته الصارمة وهو يجيب :

- هذا جذب الانتباه على نحو أفضل . ثم عاد يضحك ، مضيفًا :

- وإيقاف البث جاء في توقيت مناسب تماما ؛ ليصيب خصمنا المصرى بالجنون .

تطلّعت إليه بضع لحظات في صمت ، قيل أن تسأله في توتر :

\_ لقد تعمدت إثارة أعصابه .. أليس كذلك ؟!

تراجع في مقعده ، وتفت آخر أتفاس سيجارته في قوة ، قيل أن تلتمع عيناه ، وهو يلقيها بعيدًا ، قاتلاً :

\_ كل ما أفعله متعمد يا عزيزتى .

سألته في دهشة :

- ولكن لماذا ؟! أنت بنفسك قلت : إن هذا سيحيله الى وحش كاسر !!

تراجع في مقعده أكثر ، وأشعل سيجارة جديدة ، تفت دخاتها ذا الراتحة التفاذة بيطء شديد ، قبل أن يقول ببطء أكثر :

\_ كان من الضرورى أن تعرف حدود نلك الوحش .

قالت في انزعاج:

- ومادًا لو ؟!

قاطعها مستطردًا في صرامة :

- لاثنتى عشرة ساعة فحسب .

قالت في توتر حدر:

- ومادًا لو أقلت منا الزمام ؟!

استدار إليها بحركة حادة ، جعلتها تستدرك في ارتباك :

\_ مجرد احتمال .

رمقها بنظرة نارية ، وهو ينفث مضان سيجارته في وجهها ، فسعلت في عصبية ، وهو يقول في صرامة شرسة :

\_ مهمئنا ألا نسمح بحدوث هذا أبدًا .

ثم عاد يتراجع في مقعده ، متابعًا بشراسة أكثر :

- وهذا يحتاج إلى تخطيط دقيق .. دقيق للغاية !

مستحيل !

مستحيل !

لقد كانت طموحاتها متألفة ، وتمتد إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه المرء ..

كاتت تسعى لأن تصبح رئيسة القناة التليفزيونية ، التي تعمل بها ..

بل رئيسة المحطة كلها ..

وعندما التقطت ذلك السبق ، وخططت لبثه ، على الرغم من أنف الجميع ، كانت تتصور أن هذا سيقفز بنجاحها ألف خطوة إلى الأمام ، وأن سبقها سيجعلها أشهر مذيعة تليفزيونية عرفها التاريخ ..

ولكن من الواضح أنها لم تحسن تقدير الأمور .. لقد كان سبقها الإعلامي كارثة على مصيرها ومستقبلها ..

كارثة طاحنة ..

نطقها ، وغرق فى تفكير عميق ، وهو ينفث دخان سيجارته ، ذا الرائحة النفاذة بقوة أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

انهارت (ناديا فيدروفيتش) تمامًا ، داخل تلك السيارة ، التي تنقلها إلى المطار الخاص بالمخابرات الروسية ، حيث تنتظرها طائرة خاصة ، تتأهب لحملها إلى جحيم ثلجى ، كانت ومازالت ترتجف لذكر اسمه القلوب ..

معتقل (سيبيريا) --

وبكل حرارة انفعالها ، وشدة ذعرها ، راحت تبكى وتنتحب ، ودموعها تغرق وجهها في غزارة ..

مستحيل!

مستحيل أن تكون هذه نهايتها ، بعد حياة حافلة بالنجاحات والتفوق !!

وتفجّرت دموعها أكثر وأكثر، وتعالى تحييها، فالتفت إليها أحد الحارسين الضخمين القويين، اللذين يحيطان بها، وقال في خشونة:

- كفي -

حاولت أن تكتم نحيبها ، إلان إحساسها بالرعب والضياع كان أكبر منها ، فدقت وجهها بين كفيها ، وكتمت تحييها بينهما ، في حين غمغم السائق في سخرية :

- المشهد نفسه يتكرر في كل مرة .. الكل يصدق لحاديث الحرية والديمقراطية ، ثم ينهار عدما يواجه الحقيقة .

رُمجر الحارس الأكثر ضخامة ، الجالس إلى جواره ، وهو يقول في خشونة :

- اصمت ، وقد السيارة فحسب .

مط السائق شفتيه ، معمعما :

\_ فليكن .. نسبت لحظة أن سياسة تكميم الأفواه تسرى على الجميع .

كرَّر الحارس بغلظة أكثر:

- اصمت .

عقد السائق حاجبيه ، وأدار عجلة القيادة ، لينحرف من الطريق الرئيسى ، خارج (موسكو) ، إلى طريق فرعى خاص ، يقود إلى مطار المخابرات الروسية ، وتمتد على جاتبيه الأشجار الضخمة ، التى يكسو الجليد قممها ، و ...

وفجأة ، سمع الجميع تلك الخبطة المكتومة ، على سقف السيارة ، فتحفّز الحرّاس الثلاثة ، وهتف السائق في توتر :

\_ ما هذا بالضيط ؟!

قبل حتى أن تكتمل عبارته ، رفع الحراس الثلاثة مدافعهم الآلية بحركة حادة متوترة ، جعلت (ناديا) تطلق شهقة فزع ، وهي تتساعل في أعماقها عما يمكن أن يعنيه هذا ...

وفى توتر أكثر، تابع السائق: هل ينبغى أن أتوقف ؟!

زمجر الحارس المجاور له، وهو يقول في شراسة:

- كلاً .. واصل طريقك ، حتى نبلغ حرم المطار ،
حيث مواقع الحراسة الحصينة ، و ...

وفجأة ، انقض الإعصار ..

إعصار اسمه (أدهم صبرى)، اتدفع بغتة عبر زجاج النافذة الخلفى، وحطّمه فى عنف، جعل (ناديا) تطلق صرخة رعب هاتلة، وهى تخفى وجهها بنراعها، وتنكمش فى المقعد، وهى تصرخ.

وتصرخ ..

وتصرخ ...

ومن حولها ، ودون أن تفتح عينيها ، سمعت صوت شهقات قوية ، ولطمات ولكمات عنيفة ، وشعرت باختلال توازن السيارة ، وسائقها يهتف في رعب :

- لا .. أنا لم أفعل شيئًا .. إننى مجرّد ..

لطمة جديدة أخرسته ، مع اتحراف عنيف في مسار السيارة ، قبل أن تستعيد توازنها دفعة واحدة ، وتتوقف إلى جانب الطريق ..

ولكن (ناديا) لم تتوقف عن الصراخ ، وقد الهارت مشاعرها والفعالاتها كلها دفعة واحدة ، ففقدت السيطرة على نفسها تمامًا ، و ...

« اهدئی .. إنه أنا .. » ...

تسلَّل الصوت عهر أذنيها ، هادنًا ، حازمًا ، مألوفًا ، قويًا ، فاحتبست صرخاتها في حلقها ، وأبعدت يديها عن وجهها ، واستدارت تحدِّق في وجه (أدهم) ، وفي ذلك المشهد الرهيب المحيط بها ..

كان الحراس الثلاثة ضخام الجثة فاقدى الوعى، من حولها، وقد تحطّمت أنوفهم وأسناتهم، وكأتما هوت على وجوههم مطارق عملاقة من الصلب، في حين كان السائق ملقى على عجلة القيادة، وذراعاه بين قدميه، على نحو مضحك ...



فوجئت به یقاطعها بغتة ، .. بوضع سنبابته علی شفتیها ، وهو یعقد حاجبیه فی شدة ..

أما (أدهم) نفسه، فقد كان بيدو هادئًا، وكأثما لاصلة له بكل ما يحيط بهما ..

وفى ذهول ، حدقت فى وجهه ، قائلة : - ولكن كيف ؟! كيف فعلت هذا ؟!

تجاهل سؤالها تمامًا ، وهو يسألها في حزم :

- ماذا قالت تلك المقتعة ، بعد إيقاف البث ؟! ما هو المؤسف أكثر ، الذي تحدّثت عنه ؟!

حدَّقت في وجهه ، وكأنما لم تستوعب سؤاله ، وغمغمت في دهشة مرتبكة :

- المؤسف أكثر ؟!

ثم ، وكأنها استوعبت الأمر بغتة ، هتفت :

- آه .. هل تقصد هذا ؟! لقد كانت ..

فوجئت به يقاطعها بغتة ، بوضع سبّابته على شفتيها ، وهو يعقد حاجبيه في شدة ، فهمست في توتر :

\_ كنت أظنك متلهفًا لـ ..

قاطعها في صرامة هامسة ، وهو يتلفَّت حوله :

- اصمتى -

ثم أضاف في توتر:

\_ لقد كاتوا يتوقعون هذا .

فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها عبارته ، كان (أليكس) ، أحد رجال (يورى) ، يقول لهذا الأخير ، عبر هاتفه النقال الخاص :

- مدهش .. لقد كنت على حق أيها الزعيم .. لقد هاجم المصرى بالفعل تلك السيارة ، التى تنقل مذيعة التلفاز .. باللشيطان ! كيف توقعت هذا ؟!

تألقت عينا (يورى)، وهو يتلقّى الاتصال، وتراجع في مقعده بفخر ظافر، ونفث دخان سيجارته في قوة، وهو يقول:

\_ لابد أن يتضاعف ذكاؤك ألف مرة ، حتى يمكنك أن تستوعب هذا يا (أليكس) .

غمغمت (زوشا) في انبهار:

\_ هل فعلها ؟!

تجاهلها (بورى) تمامًا، وهو يعتدل في مقعده بغتة، متسائلاً في صرامة:

- هل الجميع في مواقعهم ؟! هل تسيطرون على الموقف تمامًا ؟!

أجابه (أليكس) في حماسة:

\_ بالتأكيد .

عاد (یوری) یستراجع فی مقعده ، وینفث دخان سیجارته فی استمتاع عجیب لبضع ثوان ، قبل أن تشتعل عیناه بوحشیة عجیبة ، و هو یقول :

- لا أريده حيًّا يا (أليكس).

قال ( أليكس ) في جذل وحشى :

- بالتأكيد أيها الزعيم .. بالتأكيد .

## ٥ \_ المسيدة . .

تنهد مدير المخابرات العامة المصرية في عمق ، وهو يتراجع في مقعده ، في حجرة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى ، ويدير عينيه في وجوه المجتمعين ، قبل أن يقول في حزم ، لا يخلو من الارتياح :

- جنازة الشهيد (علاء) كانت مهيبة بحق .

وافقه الرجال بإيماءات صامتة من رءوسهم ، ثم قال أحدهم في خفوت :

- العجيب أن مئات المواطنين قد اتضموا إليها ، على الرغم من جهلهم بصاحبها ، لمجرد أن الجنود ، في مقدمة الجنازة ، كاتوا يحملون ما ناله من أوسمة ونياشين بطولة ، مع عبارة تقول : إنه شهيد .

التقط المدير نفسًا عميقًا ، وقال :

- هذه هی (مصر) يارجال .

وأنهى الاتصال ، وهو يشير إلى رجاله ، قائلاً في صرامة :

- اهجموا .

وفى لحظة واحدة ، ومن كل صوب ، انقضت دستة من قتلة ( المافيا ) الروسية على السيارة .. وفى آن واحد ، انطلقت رصاصاتهم نحوها .. كالمطر ..

\* \* \*

Www.dvd4arab.com

114

قالها ، فسرت بينهم همهمة تأييد ، قاطعها وهو يضيف في حزم :

- دعونا الآن نراجع آخر تطورات الموقف في (موسكو).

تساءل أحدهم:

\_ أيهما ؟! موقف سيادة العميد (أدهم) أم قضية الغازات القاتلة ؟!

أشار المدير بسبّابته ، مجيبًا :

\_ يبدو أن الأمرين يرتبطان ببعضهما ، على حوما .

ثم التقط صورة من ملف أمامه ، وهو يتابع :

- لقد أرسل لنا مراقبونا في (موسكو)، عبر شبكة الإنترنت السرية الخاصة، تسجيلاً لتلك الفقرة، التي أثارت رعب الدنيا كلها، والتي بثها تليفزيون (روسيا)، عبر برنامج (صباح جديد).. ولقد سلمت الأمر كله للخبراء فور وروده، وبدورهم، بدءوا عملية فحص

وتحليل بالغة الدقة ، لتحديد هوية تلك المقتعة ، التي تعتبر همزة الوصل ، بين الإعلام ، وتلك الجهة المسئولة عن سرقة غاز الأعصاب .

تساءل أحد الرجال:

- وهل توصل الخبراء إلى رأى محدود ؟!

هزُّ المدير رأسه نفيًا ، وقال :

- ليس إلى أية أدلة مادية .

ثم التقط نفساً عميقاً آخر، وهو يتراجع في مقعده، مضيفًا في حزم:

- ولكن لديهم نظرية خاصة .

أرهف الكل آذاتهم في اهتمام بالغ ، فتابع المدير:

- ففى (روسيا) كلها، لاتوجد سوى ثلاث جهات، يمكنها تخطيط وتنفيذ عملية كهذه .. الجيش الروسى، والمخابرات الروسية، و ...

صمت لحظة ، وهو يدير بصره في الرجال ، فأضاف أحدهم في حزم :

- و ( الماقيا ) الروسية .

أشار المدير بسبابته ، قاتلاً في صرامة :

\_ بالضبط .

ثم عاد يميل إلى الأمام ، متابعًا :

- ولأن لجهزتنا ، وكل الأجهزة الصديقة ، لم تسجل أية لمحة توحى بالتمرد ، في صفوف الجيش الروسى ، أو المخابرات الروسية ، خلال الفترة الماضية ، فهذا يعنى أنه لا يوجد سوى مشتبه فيه واحد .

تساءل أحد الرجال ، في حيرة قلقة :

- ولكن لماذا تخاطر (العافيا) الروسية بمعاداة العالم كله ، بالإقدام على خطوة رهيبة كهذه ؟!

أجاب المدير في حرم :

\_ القوة .. من يمتلك سلاحًا كهذا ، يمكنه أن يؤثر في مجرى الأحداث في العالم كله .

قال آخر:

- وهل تقول معلوماتنا إن (المافيا) الروسية من القوة، بحيث يمكنها أداء مثل هذا العمل ؟!

أجابه أحد زماته:

- نجاحها في القيام به ، يعنى قدرتها على هذا . تدخّل ثالث ، قائلاً :

- لا يد من وجود معاونة داخلية .

أوماً المدير برأسه موافقاً ، وقال :

- هذا ما أجمع عليه الخبراء .

اعتدل أحدهم، ويدا صوته مفعمًا بالانفعال والاهتمام، وهو يقول:

- أعتقد أنه هناك طرف رابع ، لم يوضع في الاعتبار . عبارته جعلت الصمت يسود المكان بغتة ، والعيون كلها تلتقت إليه ، فتابع في حزم :

- aut (x).

على الرغم من أن الصمت قد واصل سيطرته على المكان ، إلا أن عبارته بدت أشبه بقنبلة ، حفرت ملامحها على وجوه الكل بلا استثناء ..

وفى بطء شديد، تراجع المدير فى مقعده، والتقى حاجباه إلى أقصى حد، وعربد فى رأسه سؤال مخيف ...

ترى هل يوجد ما يربط بين (المافيا) الروسية، وذلك الدموى الغامض مستر (X) ؟!

19 Ja

ولقد بدا الجواب لحظتها مخيفًا ..

مخيفًا ..

مخيفًا ..

إلى أقصى حد ...

\* \* \*

نقل مدير المخابرات الروسية نظره فى غضب ، بين (كواليسكى) و (سيرجى كوربوف) ، قبل أن يقول فى حدة صارمة :

- هل لى أن أفهم أى عبث تقومان به ، فى مثل هذه الظروف ؟!

اندفع (كواليسكى) يقول في غضب:

- الكولونيل (كوربوف) يصر على التدخل فيما لايعنيه، وعلى دس أنفه في أمور تتجاوز صلاحياته، وتحدى من يفوقونه رتبة، على نحو يستحق معه محاكمة عسكرية صارمة.

بدا (سيرجى) باردًا كالثلج ، وهو يعقب ، قائلاً :

- والجنرال (كواليسكى) يتعامل مع الأمر بحدة تفوق المألوف، وكأن المعركة تخصّه شخصيًا، أو تخص أناسنا يهمهم أمره.

نطق عبارته الأخيرة ، وهو يرمق (كواليسكى) بنظرة خاصة ، جعلت هذا الأخير يصرخ في ثورة :

- ماذا يعنى ؟! ماذا يعنى بعبارته هذه ؟! إننى أفعل هذا من أجل واجبى .. الواجب الذى ينبغى أن نبذل حياتنا نفسها من أجله ، لو اقتضى الأمر .

على الرغم من برود (سيرجى) الأسطورى ، حمل صوته رنة ساخرة ، وهو يقول :

- عجبًا! كنت أظن أتنى الشخص الذى واجه محاولة الاغتيال، والذى ينبغى أن يحمل هذه العصبية الزائدة، وهو يطارد من يظن أنهم من هموا بقتله!

احتقن وجه (كواليسكى) فى شدة ، وهم بالصراخ فى وجه (سيرجى) ، لولا أن سأل مدير المخابرات هذا الأخير بغتة :

\_ ألا تصدق أن (أدهم) وفريقه هم من حاول اغتيالك ؟!

شد (سیرجی) قامته ، وهو یجیب فی صرامة قاسیة :

\_ مستحيل !

وتألَّقت عيناه في غضب مكتوم ، مع استطرادته : - ليست لدى ذرة واحدة من الشك ، في أن من حاول اغتيالي شخص مختلف .. مختلف تماماً .

ازداد وجه (كواليسكى) احتقانا ، فى حين تساءل المدير ، فى اهتمام أكثر :

- مثل من ؟!

أدار (سيرجى) عينيه في بطء ، ليلقى نظرة طويلة على (كواليسكى) ، الذي امتقع وجهه على نحو عجيب ، دون أن ينبس ببنت شفة ، وعيناه تحدقان في عيني خصمه ، اللتين حملتا مزيجًا عجيبًا من المقت ، والصرامة ، والغضب ، والوعيد ، قبل أن تدورا مرة أخرى إلى مدير المخابرات ، وشفتاه تقولان في برود :

- شخص لست أمتلك من الأدلة ، ما يكفى لإدانته عد .

عاد المدير ينقل بصره بينهما في صمت ، قبل أن يملأ صدره بالهواء ، قائلاً في صرامة :

- هذا يكفى .

ثم راح يتحرك في حجرته بتوتر ، مستطردًا :

- سآمر بإجراء تحقيق شامل في الأمر .. تحقيق يشمل كل الجوانب بلا استثناء ، منذ لحظة الهجوم عنى مستشفى قاعدة الفضاء ، وحتى هذه اللحظة .

قال (كواليسكى) في عصبية:

\_ سيدى .. إننا نضيع الوقت في ..

قاطعه المدير ، وهو يتوقف بغتة في حدة :

\_ هذا أفضل من إضاعة سمعتنا وهيبتنا ياجنرال .

كاتت عيناه تحملان تحديًا غاضبًا ، التقطته عينا (كواليسكي) في وضوح ، فتراجع مغمغمًا :

- بالتأكيد ياسيدى .. بالتأكيد .

أشار إليهما المدير بيده ، قائلاً في صرامة :

- والآن اتصرفا؛ فأمامنا عمل ومشكلات بلا حدود .. أنت ياكولونيل (سيرجى) عد إلى المستشفى ؛ فلقد أجمع الأطباء على أن حالتك الصحية لاتسمح بما تفعله ، أما أنت يا جنرال ، فقم بتشكيل فريق خاص ؛ للبحث عن المسؤلين عن سرقة غاز الأعصاب .

قال (سيرجى) في صرامة:

يسيدى .. أظن أنه من الأفضل أن أتولّى أنا هذه المهمة .

أدار المدير عينيه إليه ، على نحو أكثر حدة ، فى حين قال (كواليسكى) فى مقت :

- هل أصابك الحادث بضعف سمعى أيضًا ، أم ماذا يا كولونيل ؟!

ألم تسمع المدير يأمرك بالعودة إلى المستشفى ، بناء على أو امر الأطباء ؟!

تجاهله (سيرجى) تمامًا ، وهو يقول للمدير:

- سيدى .. دعنى أتولَّى هذه المهمة .. فليذهب الأطباء الى الجحيم .. إننى أشعر بأننى على ما يرام .

انعقد حاجبا المدير بشدة ، وهو يتطلّع إليه ، فقال ( كواليسكي ) في عصبية :

- عجبًا إهل أصابك الصمم أم ..

قاطعه المدير في صرامة شديدة ، وهو يقول : \_ لا بأس .

التفت إليه (كواليسكى) بدهشة غاضبة ، هاتفا : \_ سيدى .. إننى ..

قاطعه المدير مرة أخرى ، قائلاً بنفس الصرامة :

\_ هيا .. لا تضع وقتك يا جنرال .. اذهب لتكمل سعيك خلف ذلك المصرى ، وسيتولّى الكولونيل (كوربوف) عملية غاز الأعصاب .

هتف (كواليسكي) معترضنا في غضب:

\_ ولكن ..

قاطعه المدير للمرة الثالثة، وقد تضاعفت شدة صرامته:

\_ الوقت من ذهب يا جنرال .

التقى حاجبا (كواليسكى) فى شدة ، واشتعلت عيناه بكل غضب الدنيا ، وهو يرمق (سيرجى) بنظرة تفيض

بالمقت والكراهية ، قبل أن يقول ، وهو يعض شفته السفلى ، حتى يكاد يدميها :

\_ بالتأكيد .

اتجه نحو الباب فى عصبية ، وهو يشير لد (سيرجى) للحاق به ، ولكن المدير قال فى صرامة :

\_ سيبقى الكولونيل (كوريوف) معى .. لدى ما أناقشه معه .. بشأن عملية غاز الأعصاب بالطبع .

نقل (كواليسكى) بصره بينهما لحظات ، في توتر بالغ ، قبل أن يغمغم :

\_ فليكن

نطقها، وغلار الحجرة، وأغلق بابها خلفه في عصبية، ثم اتجه مباشرة إلى حجرة مكتبه، وألقى جسده على مقعده، وراح يفكر فيما حدث، وفيما يمكن أن يعنيه، قبل أن يلتقط هاتفه المحمول، مغمغما في صرامة:

ـ لقد أصبحت عملية وقت ، وسيريح من يتحرك بأسلوب أكثر سرعة .

وضغط أزرار الهاتف، وهو يضيف بكل صرامة الدنيا:

\_ وأكثر حزمًا .

قالها ، وذهنه يرتب خطة جديدة ..

خطة شيطانية ..

للغاية ..

\* \* \*

بشراسة لامثيل لها ، انهالت رصاصات قتلة (المافيا) الروسية على السيارة في غزارة مالها من مثيل ...

وفى نشوة وحشية عجبية ، راح (أليكس) يهتف : ـ الزعيم لا يريده حيًا .. أطلقوا النيران أكثر .. أكثر .

انطلقت من حلقه ضحكات مخيفة ، وهو يعدو مع رجاله نحو السيارة ، ويمطرونها بالرصاصات ، حتى

تحطم زجاجها، وتحول جسدها إلى مصفاه، واشتطت النيران في خزان وقودها، و ...

ودوى الانفجار ..

اتفجر خزان الوقود ، من فرط ما أصاب من رصاصات ونيران ، فاشتعلت النيران في السيارة ، وتناثرت لمسافة حولها ، وهتف (أليكس) ظافرًا:

\_ لقد فعلناها .. لقد فعلناها .. لقد ..

بتر عبارته بغتة ، عندما لمح عدة أجساد ، ملقاه على مسافة أمتار من السيارة ، فصاح برجاله في عصبية :

- مهلا

تحرّك الفتلة في سرعة وخفة ؛ ليحيطوا بالسيارة ، في حين انعقد حاجباه هو ، وقال في توتر :

- هذه الأجساد !! إنها تبدو كما لو ...

مرة أخرى ، بتر عبارته ، وامتزج حاجباه في غضب عارم ، وهو يهتف :

- يالسخافة! إنه السائق والحراس الثلاثة.

تفجرت دهشة بلاحدود ، في كيان قتلة (المافيا) الروسية ، وهم يحدقون في الأجساد فاقدة الوعي ، التي تراصت عند جذع شجرة ضخمة ، وغمغم أحدهم :

- عجبًا! لقد أخرجهم من السيارة ، حتى لا يلقوا مصرعهم!!

قال آخر في حيرة:

- أى رجل هذا ؟!

صاح ( أليكس ) في غضب :

- بل أى رجال أنتم ؟! ألا تدركون ما يعنيه هذا ؟! استدارو إليه في حيرة ، وكاتهم ينشدون تفسيره ، فتابع في حدة :

- إنه يعنى أن ذلك الشيطان المصرى قد انتبه إلى الفخ ، وأنه قد فعل ما فعل ، وغادر السيارة ، قبل أن نبلغها نحن .

هتف أحدهم:

- مستحيل ؟!

عض (أليكس) شفته في حنق ، وهو يقول: منذ بدأت هذه الحرب السخيفة ، وهو يفعل كل ماكنا نتصوره مستحيلاً.

قال أحد القتلة في غضب:

\_ إذن فقد هرب منا .

أجابه ( أليكس ) في صرامة :

- ئيس بعد .

ثم أشار بيده ، مستطردًا في حدة :

- نقد أتينا من الجنوب ، والسيارة كانت تسير إلى يمين الطريق ، الذي يمتد واضحًا أمامنا ، وهذا يعنى أنه لم يكن باستطاعته القرار من الغرب أو الشمال .. إذن قليس أمامه سوى الشرق .

نطق العبارة الأخيرة، وهو يدير عينيه نحو الأشجار، التي تمتد شرقًا، على نحو متشابك، ثم أضاف في حزم:

- هذا الاتجاه .

قال أحد القتلة في حماسة:

- سيكون هذا من سوء حظه، فلو أنه فعلها حقا، فسيعنى هذا أنه محاصر الآن ، بيننا وبين الأسوار العالية المكهربة ، لمطار المخابرات الخاص .

برقت عينا (أليكس)، وهو يهتف: - حقًا ؟! أأنت واثق من هذا ؟!

أجابه القاتل في حزم:

ـ بكل تأكيد .. إننى أحفظ هذه المنطقة عن ظهر قلب .

ازداد تألُّق عينى ( أليكس ) ، وهو يقول :

- رائع .. لقد أوقع نفسه في المصيدة إذن .

ثم استدار إلى رجاله ، متابعًا في صرامة وحشية :

\_ سنصنع قوساً كبيرًا، ونقتحم هذا الدغل، بحيث لانترك لذلك المصرى ثغرة واحدة للقرار، وسنتقدّم

على نحو اتكماشى ، بحيث يضيق القوس تدريجيًا كلما تقدّمنا ، حتى نطبق عليه تمامًا .

وعادت عيناه تتألّقان ، وهو يضيف :

- وعندئذ ، سيكون عليه أن يختار .. إما رصاصاتنا ، أو الأسوار المكهربة .

وتفجّرت من حلقه ضحكة ..

ضحكة عالية ..

ووحشية ..

\* \* \*

نفث (يورى إيفاتوفيتش)، زعيم (المافيا) الروسية دخان سيجارته، ذا الرائحة النفاذة، في بطء شديد، وهو يتراجع في مقعده الوثير، داخل قبو المبنى القديم لدار القضاء، ويفكر في عمق، جعل حارسته ورفيقته (زوشا) تتطلع إليه في اهتمام مشوب بالقلق، قبل أن تستجمع شجاعتها، وتتنحنح مغمغمة:

- والآن ماذا ؟!

لدقيقة كاملة ، بدا وكأنه لم يسمع حرفًا ولحدًا مما نطقته ، قبل أن يدير إليها عينيه في بطء ، قائلاً في صرامة :

- لابد أن نضرب ضربتنا اليوم .

تساءلت في حيرة:

- أية ضربة ؟!

ألقى سيجارته بعيدًا ، وهو ينهض بحركة مباغتة حادة ، قائلاً :

- أريد (فاسيلوف).

هتفت في دهشة :

- الأن -

أجاب في صرامة شرسة ، وهو يشعل سيجارة جديدة :

- نعم .. الآن .

قالت في حيرة متوترة:

- ولكن هذا مستحيل! الجنرال (فاسيلوف) الآن يستقبل الصحفيين، من كل أنحاء العالم، في مخزن غاز الأعصاب، الذي جرى ترميمه، ولن يمكنا انتزاعه من هناك، حتى ولو هددناه بالقتل.

انعقد حاجباه في شدة ، وراح ينفث دخان سيجارته في عصبية ، قبل أن يقول في شراسة :

- أريد خريطة دقيقة .. بل مجموعة من الخرائط لـ (روسيا) و (أمريكا) ، و (اتجلترا) .. خرائط دقيقة للغاية .. ويأسرع وقت ممكن .

قالت في اتفعال :

- سأبذل قصارى جهدى ، ولكن لماذا السرعة ؟! أجابها في غضب ، لم تفهم مبرره :

- لأن الأمور تجرى بسرعة أكبر مما ينبغى ، و(كواليسكى) يؤكد أن الشكوك قد بدأت تتجه إليه بالفعل ، ولو سقط هذا الأحمق ، سيجذبنا جميعًا خلفه .

غمغمت مبهوتة:

\_ حقًا ؟!

تحرك في المكان بتوتر، لم تعهده فيه من قبل، وهو يقول:

- الوسيلة الوحيدة ، لاستعادة السيطرة على الأمور ، هي أن نعلن عن وجودنا فورًا .

وعاد حاجباه يلتقيان ، مع استطرادته الوحشية : \_ وباعنف وسيئة ممكنة .

وعلى الرغم من أنها رفيقته ، ومساعدته ، وحارسته الخاصة ، وعلى الرغم من أن قوتها البدنية تفوق ضعف قوته على الأقل ، فقد حدَّقت فيه ( زوشا ) لحظتها ، وكل ذرة في كيانها ترتجف رعبًا ورهبة ..

وترتجف ..

وترتجف ...

\* \* \*

وحشية وشراسة لامثيل لهما، اندفع قتلة (المافيا) الروسية ، بقيادة (أليكس)، يقتحمون الدغل ، في هيئة

قوس منتظم، وأسلحتهم مشهورة متحفزة، متأهبة لاطلاق النيران، عند أدنى بادرة للشك ..

ويكل غضبه ومقته ، هتف (أليكس):

- أحكموا الحصار ، ولا تسمحوا له بالقرار هذه المرة .. أكرر أن الزعيم لا يريده حيًا ، و ...

بتر عبارته بغتة ، عندما لمح حركة مربية ، من خلف جذع شجرة ضخمة ، فأشار إليها ، صارخًا في انفعال :

ـ هناك ..

قبل حت أن تكتمل صرخته ، وبرد فعل تلقائى ، استدار كل قتلة (المافيا) الروسية نجو جذع الشجرة ، الذي أشار إليه ..

وانطلقت رصاصاتهم نحوه كالمطر .. ومع دوى الرصاصات ، وارتطامها بالجذع الضخم ، ارتفعت من خلفه صرخة رعب أنثوية هائلة ، ميز فيها الكل صوت (ناديا فيدروفيتش) ، التي صرخت :

- إنه أنا .. الرحمة .. أوقفوا إطلاق النار ..

ولكن ( أليكس ) صرخ في وحشية :

\_ لا تتوقفوا .. إنها خدعة .

وانهالت الرصاصات على الجذع أكثر ...

وأكثر ..

وأكثر ..

وتعالت صرخات (نادیا) ، وارتفعت ...

ووسط كل هذا ، راح (أليكس) يطلق ضحكاته الوحشية الظافرة ، و ...

وفجأة ، هوت على رأسه صاعقة ..

صاعقة اسمها (أدهم صيرى) ٠٠٠

لقد وثب من ارتفاع سبعة أمتار ، من قوق شجرة قريبة ، ليهبط فوق ( أليكس ) مباشرة ..

وكاتت الصدمة من العنف ، حتى إنها زلزلت كيان الروسى بأكمله ، وجعلته بيتر ضحكاته الوحشية بشهقة ألم مذعورة ، وهو يسقط مع مدفعه الآلى أرضاً ..

ومع شهقته العنيفة ، وعلى الرغم من دوى الرصاصات ، اتتبه قتلة (المافيا) الروسية لما حدث ، فاستدار بعضهم إلى (أدهم) بمدافعهم الآلية ، ولكن هذا الأخير دار حول نفسه بخفة مدهشة ، وركل أقربهم إليه في أنفه ، ثم وثب يركل الثاني في فكه ، قبل أن ينتزع (أليكس) من سقطته بقوة فولانية هاتلة ، ويحيط عنقه بذراعه ، هاتفًا في صرامة ساخرة :

- فليتحرك أول من يرغب في تحطيم عنق هذا لوغد .

نطقها بروسية سليمة ، وبلكنة سكان (موسكو) ، حتى إن بعض القتلة قد شعر بالدهشة ، وتساءل : أمن الممكن أن يكون هذا حقًا هو المصرى ، الذى يسعون خلفه ؟!

أما (أليكس)، فقد قاوم في عنف، ولكن ذراع (أدهم) كانت تزداد ضغطًا على عنفه في قسوة، كلما زادت مقاومته، لذا فقد هتف بصوت مختنق:

الرحمة .

تجاهله (أدهم) تمامًا ، وهو يهتف بـ (ناديا) : - أأنت بخير ؟!

كان من الواضح أن دموعها تغرق وجهها وصوتها ، وهي تهتف :

- نعم .. إلى حد ما .

نقل بصره ، من الجذع الضخم ، الذي تختفي خلفه ، إلى القتلة العشرة أمامه ، وهو يقول في صرامة :

- والآن ألقوا أسلحتكم ، و ...

قاطعه أحدهم في حزم:

- معذرة أيها المصرى ، ولكن الزعيم توقع موقفًا كهذا بوسيلة ما ، وأصدر قراراته بشأته .

امتقع وجه (أليكس) ، وهو يهتف:

- لا .. الرحمة ..

ولكن ذلك المتحدّث أشار إلى الباقين ، وقال وقد امتزج حزمه بصرامته :

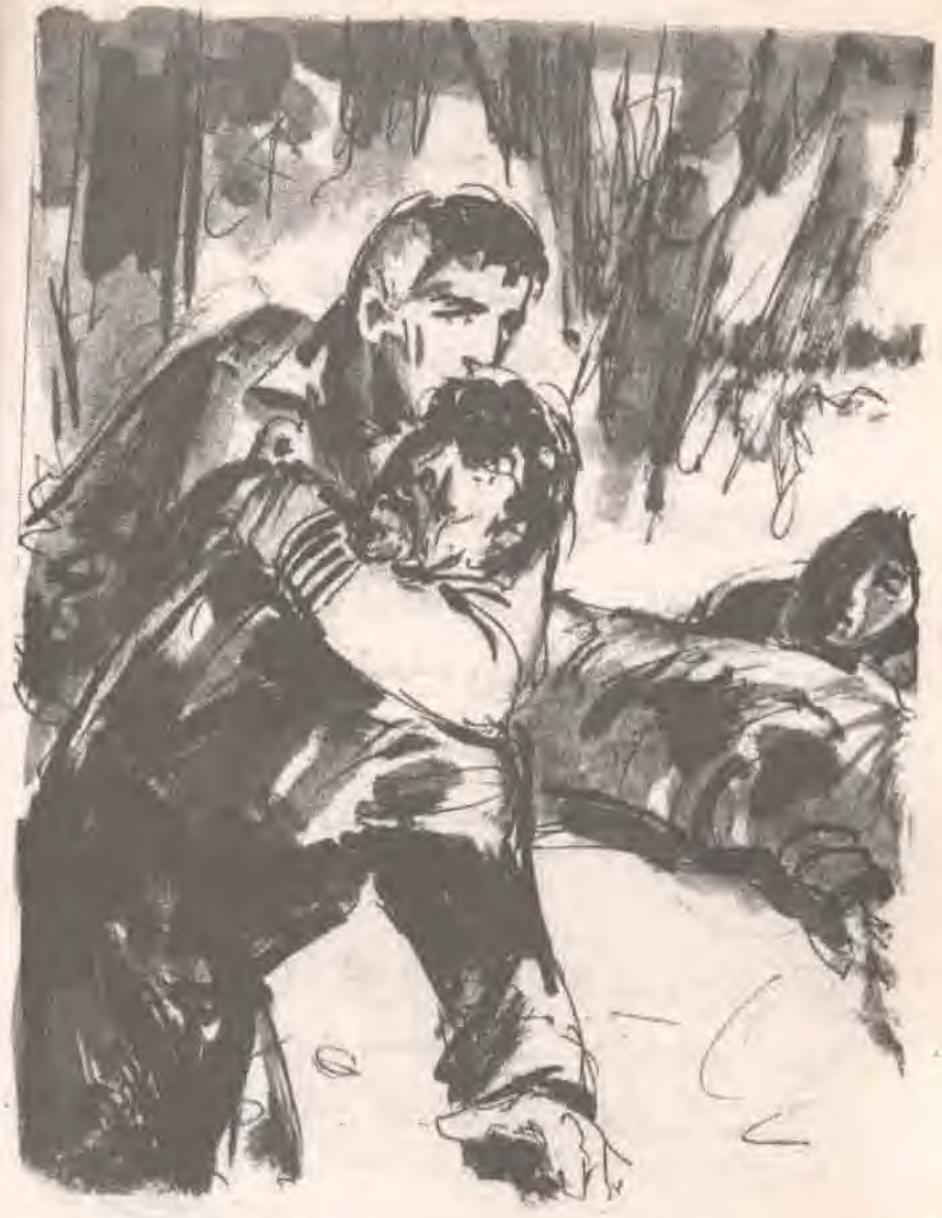

أما (اليكس) ، فقد قاوم في عنف ، ولكن ذراع (أدهم) كانت تزداد ضغطًا على عنقه في قسوة ، كلما زاد مقاومته ..

\_ لقد قرر أن أي شيء، أو أي شخص في الوجود، لاينبغى أن يعوق عملية القضاء عليك هذه المرة .

ومع قوله ، ارتفعت فوهات المدافع الآلية العشرة نحو (أدهم) ، الذي اتعقد حاجباه في شدة ، وهو يدرس تلك المصيدة الجديدة ، التي لاتلوح فيها أية بادرة للنجاة ، في حين صرخ (أليكس) وهو يختنق:

- لا .. لا .. أرجوكم .

وبكل صرامة الدنيا، هتف القاتل:

\_ أطلقوا النار .

وفي هذه المرة ، لم تنطلق النيران كالمطر ..

بل كالسيل ..

أو أكثر هولا .

## ٦ - الوحش الآدمى . .

ارتسمت ابتسامة ديبلوماسية كبيرة ، على شفتى الجنرال (فاسيلوف)، وهو يولجه عدسات المصورين وعيون الصحفيين ، عد المخزن العسكرى ، الذي بذلت الدولة جهدًا خرافيًا، لإخفاء كل آثار الهجوم، الذي تعرُّض له ، في عملية سرقة غاز الأعصاب ، وعلى الرغم من هذا ، فقد حمل صوته كل التوتر والانفعال ، اللذين يخفيهما في أعماقه، وهو يجيب الأسئلة، التي تنهال عليه من كل صوب ، في محاولة مستميتة لإشباع فضول وشكوك الكل ، وتبديد ذلك الفرع الرهيب ، الذي ساد العالم ، من أقصاه إلى أقصاه ..

ولأن الرجل ، بطبيعته العسكرية ، لم يكن مؤهّلا للقيام بدور ، إعلامي كهذا ، فقد انضم إليه مسئول من مسئولى الدولة ، ووزير الدفاع الروسى ، ومندوب من المخابرات الروسية أيضا ..

ولكن المهمة كاتت شاقة بحق .. شاقة على نحو يفوق كل التوقعات ..

فالصحف الكبرى ، ومحطات البث الضخمة ، لم تكتف بإرسال مراسليها ، ومصوريها ، وأطقمها الصحفية ، بل أضافت إليهم كومة من الخبراء ، لكشف أية ترميمات ، قامت بها الحكومة الروسية ، لإخفاء أثر الهجوم ..

لذا كان من المحتم أن يخضع الأمر كله لإجراءات أمنية شديدة الصرامة ؛ ليقتصر الحضور على المراسلين والصحفيين الرسميين فحسب ..

ولقد أثار هذا موجة من الغضب والاحتجاج ، إلا أن الحكومة الروسية \_ كعادتها \_ واجهت الأمر بمنتهى الحزم والصرامة والتشدد ..

ومر الأمر أوكاد ..

وعلى الهواء مباشرة ، شاهد العالم كله مخزن الغار العسكرى سليمًا ، وشاهد بعض الوجوه ، التى لقيت

مصرعها في فيلم (المافيا)، وهي حية ترزق، بعد أن قام البدلاء بدورهم خير قيام، في هذا المضمار ..

ويمكننا أن نقول إن نجاح هذه اللعبة كان له أكبر الأثر ، على نقوس الشعوب على الأقل ، لأن الحكومات كلها \_ تقريبا \_ كاتت تدرك ما يحدث ..

وفى أعماقه ، شعر الجنرال (فاسيلوف) بحنق ما بعده حنق ، وهو مضطر لنفى الأمر ، الذى يسعى جاهدًا لإثباته ، لحساب (يورى إيفانوفيتش) ..

وإلى جواره، غمغم مسئول الدولة في إرهاق متوتر: - يا إلهي ! ألن تنتهي هذه اللعبة أبدًا .

أجابه مندوب المخابرات هامسا:

- اخفض صوتك بالله عليك .. هؤلاء الصحفيون لهم آذان شديدة الحساسية ، وبعض معداتهم متقدمة للغاية ، حتى لتحصى أتفاسك ، دون أن تدرى بوجودها .

غمغم مسئول الدولة في عصبية :

\_ حقا ؟!

استدار إليه مندوب المخابرات بحركة حادة ، وبوجه ممتقع إلى درجة رهيبة وهتف في ارتياع ، وكأته لم يعد يشعر بكل ما يحيط به ، ومن يحيط به :

\_ لقد فعلوها !

وانتقل امتقاعه إلى وجه مسئول الدولة ، ومصابيح التصوير تسطع في وجهه المذعور ..

قما فهمه الرجل من الكلمة ، وما حدث بالفعل ، كان مهولاً ومروعًا ..

ويحق ..

\* \* \*

(نوردفك)، قرية صغيرة في أقصى الشمال الشرقي لـ (روسيا)، تعداد سكاتها ألف وثلاثماتة وستة أشخاص قحسب، يندر حتى أن تجد اسمها على أية خريطة غير تقصيلية، ومعظم السكان فيها يعملون في تجارة القراء، وصيد الدبية، وحيوان (المنك)...

أوما مندوب المخابرات إيجابًا ، وهمس :

\_ بكل تأكيد .

ثم ربّت على كتفه ، مستطردًا :

- والآن ابتسم ، فالكل يراقبنا .

القى مسئول الدولة إلى شفتيه ابتسامة لزجة ، وهو يغمغم:

ـ بالتأكيد .. بالتأكيد .

ارتفع في تلك اللحظة، رنين هاتف مندوب المخابرات، فالتقطه من جبيه بحركة سريعة وفتحه، هامسا:

\_ ماذا هناك ؟!

استمع وهلة إلى محدثه ، قبل أن تتسع عيناه عن آخرهما ، ويهتف :

19 1ila \_

هتافه كان أعلى مما ينبغى ، مما جعل الصمت يسود المكان دفعة واحدة ، والعيون كلها تتجه إليه ، فلكزه مسئول الدولة بمرفقه ، قائلا في عصبية :

وفى ذلك الصباح ، وعندما استيقظ سكان (نوردفك) الأداء أعمالهم ، مع نسمات الصباح المثلجة ، أدهشهم وجود سيارة صغيرة غريبة ، من تلك السيارات ذات الدفع الرباعى ، تقف فى منتصف ساحة القرية ، وكأتها نصب تذكارى جديد ، أقامه مجهول ...

ولأن سكان القرى الصغيرة يتميزون دومًا بالفضول، وخشية كل غريب، فقد التقواحول السيارة، يفحصونها، ويتساعلون عما يعنيه وجودها هنا، وعن صاحبها، الذي تركها هكذا، دون أن يشعر أحد بقدومه أو الصرافه.

كل ما لاحظوه هو وجود أسطوانة حمراء اللون ، تستقر على المقعد الخلفى ، وتتصل بجهاز توقيت صغير ، له شاشة من الكوارتز المضىء ..

وعلى الرغم مما يوحى به هذا من الخطر ، فقد واصل السكان فحص السيارة ، والالتفاف حولها ، والرقم المضىء ، على شاشة الجهاز المتصل بها يتناقص ...

ويتناقص ..

ويتناقص ..

ثم فجأة ، هتف أحدهم بلحتمال أن تكون هذه قنبلة ..

وعلى الرغم من أن سكان (نوردفك) لايجدون مبررًا ولحدًا ، يدفع أى مخلوق إلى دس قنبلة في قريتهم الصغيرة ، إلا أن الاحتمال أصابهم بالرعب ، فأسرعوا يبتعدون عن السيارة ، ويخلون الساحة تمامًا ، وإن منعهم الفضول من إبعاد أنظارهم عن السيارة ، وهم يختفون في أو حول المنازل القريبة ، المطلّة عليها على نحو مباشر ، أو غير مباشر ..

وقى نفس الوقت، الذى بدأ فيه (يورى إيفاتوفيتش) فى البحث عن أهداف أكبر حجمًا وأكثر تأثيرًا ، على الخرائط المفرودة أمامه ، كان أحد رجاله يبلغ القيادة العسكرية ، لمنطقة الشمال الشرقى ، بأن أوّل تجربة للغارات السامة وغار الأعصاب ، اللذين تمت سرقتهما ، ستبدأ بعد دقيقة واحدة ، فى (نوردفك) ؛ للإعلان عن جدية وخطورة الأمر ..

وعلى الفور، انطلقت فرقة محدودة من القيادة العسكرية، الشمالية الشرقية، في طائرة هليكوبتر

حربية ، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، يعد أن استحال إرسال نداء تحذيري للقرية ، عبر جهاز الاتصال اللاسلكي الوحيد فيها ، والذي تم تحطيمه بوساطة مجهول ، فجر اليوم نفسه ..

وفى سرعة ، وبينما تشق الهليكويتر الحربية السماء بأقصى سرعتها ، ويحتمى سكان (نوردفك) بمنازلهم الصغيرة ، راح العد التنازلي يتواصل ..

ويتواصل ..

ويتواصل ..

حتى حملت شاشة الكوارنز الرقم (صفر) .. وهنا حدث الانفجار ..

اتفجار محدود ، حطّم صمام الأسطوانة الحمراء ، وزجاج السيارة فحسب ، بدوى محدود مكتوم ...

ثم انتهى الأمر دفعة واحدة ..

ولتوان، راح الكل يحدق في السيارة بخوف مندهش، ويتساءل عما يعنيه هذا الانفجار، وعما إذا كان مجرد مقدمة لانفجار آخر أكثر عنفا، أو ...

ولكن فجأة ، بدأ كل شيء ...

أحد سكان القرية ، أصابته ارتجافة مباغتة ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، ورفع كفيه يمسك جاتبى رأسه في قوة ، قبل أن تنطلق من حلقه صرخة مكتومة متحشرجة ، ويهوى أرضًا ، والدماء تتدفّق من أنف وفمه بغزارة ..

ولوهلة ، لم يفهم المحيطون يه ما حدث ..

ثم تهاوى ثان ..

وثالث ..

ورابع ..

وأحد الجياد أيضًا ..

وهنا تفجّرت موجة من الرعب ، لا مثيل لها ..

الكل راح يعدو في كل الاتجاهات ، فرارًا من خطر غامض مجهول ، تساقط العشرات أمامه بلا هوادة ..

وتعالت الصرخات ، والكل علجز عن تحديد الخصم ،

الذى انتشر فى سرعة مذهلة دون لون أو رائحة ، ليحصد كل من يعترض طريقه بلا رحمة ..

الحيوانات ..

والطيور ..

والبشر ..

ولأن الغاز سريع الانتشار ، ينطلق من مركز القرية بالضبط ، فقدا استغرق ثلاث دقائق فحسب ، ليتم مهمته عن آخرها ..

ألف وستمائة وستة ضحية لقوا مصرعهم ..

القرية أبيت عن بكرة أبيها، بكل رجالها، ونساتها، وأطفالها، وشيوخها، وحتى طيورها وحيواناتها ..

وعندما وصلت الهليكوبتر الحربية ، لم تجد في القرية كلها سوى رائحة قوية ، تملأ المكان كله ..

رائحة الموت ...

والشر ..

بلا حدود ...

\* \* \*

« خطأ يا ( سامى ) .. خطأ .. »

نطق رجل المخابرات المصرى (مدحت) العبارة فى توتر شديد، وهو يجلس أمام شاشة الكمبيوتر، فى مركز المراقبة الرئيسى، فى قلب (موسكو)، فالتفت إليه زميله (سامى)، متسائلاً فى حيرة قلقة:

- أي خطأ .

أجابه (مدحت ) في عصبية :

- أن نترك سيادة العميد يواجه الموقف وحده .

سأله (سامى) في حيرة أكثر:

- وماذا كان ينبغى أن نفعل ؟!

هتف (مدحت ) في حدة :

- نعاونه .. وبأية وسيلة .. لم يكن ينبغى أن نتركه وحده أبدًا .

تطلّع إليه (سامى) بضع لحظات فى صمت ، قبل أن يقول :

أنت تعلم أن هذا مستحيل .. وسيادة العميد أيضًا يعلم هذا ؛ ففي الظروف الحالية ، ينبغي أن نتابع الموقف لحظة فلحظة ، وهو نفسه أمرنا بألا نترك عملنا لحظة ولحدة .

عض (مدحت) شفته السفلى في مرارة ، متمتما : \_ أعلم هذا .

ابتسم (سامى) ، وهو يريت على ظهر زميله ، في محاولة لتهدئته ، وقال :

\_ كلانا يعلم أن سيادة العميد (أدهم) يميل دومًا إلى العمل على نحو منفرد ؛ لأن أحدًا لا يستطيع مواكبة مهاراته الفذة .

أطلق (مدحت)، من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة، قائلاً:

\_ إننى أعلم هذا جيدًا ، ولكننى لا أستطيع منع تفسى من القلق .

سأله (سامى) في دهشة:

\_ ولماذا هذه المرة بالذات ؟!

صمت لحظة ، وكأنما بيحث في أعماقه عن الجواب ، قبل أن يهز رأسه ، قائلاً في أسى عصبى :

\_ لست أدرى .

لم يكد ينطقها ، حتى ارتفع أزير جهاز الاتصال ، فاستدار إليه (سامى) في سرعة ، واختطفه في لهفة ، ليضعه على أذنه ، ويستمع في اهتمام ، قبل أن يهتف :

- يا إلهي ! يا إلهي !

سله (مدحت)، بصوت أفرغ فيه كل عصبيته وتوتره:

- ماذا هناك ؟!

أدار إليه (سامى) عينين زائفتين ووجه شاحب ، وهو يهتف :

- لقد فعلوها مرة أخرى .

سأله (مدحت) في ارتياع:

- أين ؟!

أجابه (سامى)، بصوت ينافس وجهه شحوبًا: - (لوس أنجلوس).

واتسعت عينا (مدحت ) عن آخرهما ..

فتوجيه الضربات القاتلة العنيفة، بهذه السرعة المخيفة، يعنى أن الخصم، الذي يواجهه العالم هذه المرة، ليس عاديًا ..

إنه وحش ..

وحش آدمى ..

مفترس ..

\* \* \*

تُرى كم تبلغ فرصة نجاة شخص ولحد ، مهما بلغت مهاراته ، في مواجهة عشرة من القتلة المحترفين ؟! أفضل جواب ، يمكن أن تحظى به ، من خبير محنك ، هو ما بين الصفر والواحد في المائة ..

على أقصى تقدير ..

وقتلة (المافيا) الروسية كاتوا يدركون هذا ، عدما أطلقوا نيران مدافعهم الآلية ، نحو (أدهم) وزميلهم وقائدهم (أليكس) ...

ولأن (يورى) قد قرأ ملف (أدهم) جيدًا ، ويتركيز واهتمام شديدين ، فقد أخبرهم أن (أدهم صبرى) لايميل للقتل ، إلا في أضيق الحدود ..

ولقد اقتنعوا بهذا ..

واطمأتوا له ..

ويكل شراستهم ، أطلقوا رصاصات مدافعهم نحو (أدهم) ...

ولكن اللحظات ، أو اللحظة التالية ، جعلتهم يدركون أتهم لا يواجهون شخصًا عاديًا .. بل يواجهون وحشًا ..

وحشاً كاسرا، تمتلئ نفسه بغضب بلا حدود، ويدرك حقيقة منطقية ودينية، لا تقبل الجدل ..

الضرورات تبيح المحظورات ..

ففى موقف كهذا ، كان من المستحيل أن يتشبث (أدهم) بقواعد تقليدية ..

لذا ، فقد تحرك بسرعة البرق ، وهو يجذب عنق ( أليكس ) بقسوة أكثر ؛ ليصنع منه درغا بشرية ، تلقّت الموجة الأولى بأكملها ، من رصاصات قتلة ( المافيا ) الروسية العشرة ..

وانتفض جسد (أليكس)، وجحظت عيناه عن آخرهما، وهو يتلقَّى هذا السبل من الرصاصات، التى ملأ دويها المنطقة كلها، وامتزج بصرخات الرعب المتصلة، التى عادت (ناديا) تطلقها بلا انقطاع، من خلف جذع الشجرة، الذى تحتمى به..

وبحركة سريعة كالبرق ، دس (أدهم) يده داخل سترة (أليكس) ، والتقط المسدس المعلَّق تحت إبط هذا الأخير ، وأطلق منه رصاصة ، نسفت رأس أحد قتلة (المافيا) ، وأخرى اخترقت صدر الثانى ، قبل أن يدفع جثة (أليكس) نحو الثالث ، ثم يثب جانبًا ، ليطلق النار على عنق الرابع ، وهو يتدحرج خلف ليطلق النار على عنق الرابع ، وهو يتدحرج خلف

جذع إحدى الأشجار، ويهب واقفاً على قدميه، ورصاصات مسدسه تخترق قلب القاتل الثالث، الذي حاول النهوض، بعد سقطته مع جثة قائده..

لم يكن الموقف أو الظروف يسمحان بالالتزام بقاعدة القتل عند الضرورة القصوى فحسب ..

فهدا الموقف كان يندرج بالفعل تحت بند الضرورة القصوى ..

للغاية ..

ومن بعيد ، تعالت أصوات سيارات أمن المطار الخاص ، بعد أن جذبهم دوى الرصاصات ، فتراجع قاتل ( المافيا ) ، الذى كان يحمل أوامر (يورى) ، وهو يهتف بالخمسة الباقين في عصبية :

- استخدموا قنابلكم .. لاتسمحوا له بالفرار ، مهما كان الثمن .

انتزع القتلة الخمسة من أحزمتهم خمسة قتابل يدوية،

انتزعوا فتائلها بأسناتهم في توتر ، وهم يندفعون خلف جذع الشجرة ، الذي يختفي خلفه (أدهم) ، في حين اندفع قائدهم نحو الجذع الآخر ، الذي مازالت (ناديا) تطلق صرخاتها المتواصلة من خلفه ، وهو يغمغم في عصبية زائدة :

- فليكن أيها المصرى .. لكل مخلوق نقطة ضعفه ، وأنا أعرف نقطة ضعفك .

قبل حتى أن تكتمل عبارته ، كان (أدهم) يثب من خلف جذع الشجرة ، ليطلق النار نحو القنبلة ، التى يحملها أحد القتلة ، ثم ينبطح أرضنا ، ويطلق النار نحو قنبلة قاتل ثان ...

وقبل أن يلقى القتلة قنابلهم ، انفجرت القنبلتان ، في يدى الرجلين ..

وبوى الانفجاران على نحو متصل، وامترجا بصرخات القتلة الخمسة، الذين مزق الانفجاران أجسادهم إلى أشلاء ...

واقترب صوت سيارات أمن المطار الخاص أكثر وأكثر ، مع تلاشى دوى الانفجارين ، ليرتفع صوت القاتل الأخير ، وهو يهتف فى غضب عصبى:

- حياتك أو حياتها أيها المصرى ...

هتف القاتل بالعبارة ، وهو ييرز من خلف جذع الشجرة ، جاذبًا (ناديا) من شعرها بمنتهى القسوة ، وفوهة مسدسه ملتصقة بصدغها في عنف ، والمسكينة تطلق صرخات رعب وألم قصيرة متصلة ..

وفى هدوء صارم ، نهض (أدهم) ، قائلاً : - اتركها أيها الوغد .

صرخ القاتل بكل عصبية الدنيا:

- سأقتلها .. أقسم أن أقتلها لو لم ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع مسدس (أدهم) بسرعة خارقة ، واتطلقت منه رصاصة ، أطاحت بمسدس

الرجل، فصرخت (نادیا) فی رعب، مع صوت ارتطام الرصاصة بالمسدس، الملتصق بصدغها، والذی ارتظم بجانب وجهها، قبل أن یطیر من ید القاتل، الذی اتسعت عیناه فی رعب، وهنف:

## - لا .. مستحيل !

مع آخر حروف كلماته ، انطلقت رصاصة (أدهم)
الثانية ، فاخترقت ساق القاتل ، الذى أطلق صرخة ألم
مذعورة ، قبل أن تهشم الرصاصة الثالثة يده ، الممسكة
بشعر (ناديا) ، وتجبره على إفلاتها دفعة واحدة ..

ومع تناثر الدماء على وجهها، أطلقت (ناديا) صرخة أخيرة، قبل أن تتراجع لتلتصق بجذع الشجرة، الذي كاتت تختفي خلفه، منذ دقيقة واحدة، وهي تحدق في القاتل، الذي سقط على ركبته أرضًا، وتبادل معها الأدوار، فراح هو يطلق صرخات متصلة، وهو يمسك يده المحطّمه في ألم رهيب، في حين خفض (أدهم) يده المحطّمه في ألم رهيب، في حين خفض (أدهم) مسدسه، وهو يتجه نحوه في صرامة مخيفة، وأمسك

به من سترته ، وأجبره في قسوة على النهوض ، وهو يسأله بصوت يجمد الدماء في العروق :

- أين أجد (يورى إيفاتوفيتش) ؟! هتف القاتل في ذعر وألم:

ـ است أدرى .. لا أحد يدرى ..

كرر (أدهم) ، وهو ينطلع إلى عينيه مباشرة ، بنظرة اخترقت كياته كله :

- أين (يورى) ؟!

تعالى صوت سيارات الأمن ، التي صارت قاب قوسين أو أدنى ، والقاتل ينهار ، قاتلاً :

- أقسم إننى لست أدرى .. لا أحد يدرى .. أنا مجردً قاتل محترف ، تُسند إلى أو امر الاغتيالات فحسب .

سأله (أدهم) في قسوة:

\_ كيف تلقيت أوامره الخاصة إذن ؟!

أجابه الرجل، والدموع تسيل من عينيه كالأطفال:

- عبر الهاتف المحمول .. أقسم إن هذا كل ما أعرفه .. الزعماء الكبار وحدهم يعرفون أكثر .. أقسم لك .

هوى (أدهم) على فكه بلكمة عنيفة ، أسقطته فاقد الوعى ، قبل أن يلتقت إلى (ناديا) ، ويجذبها من يدها ، قائلاً في صرامة :

\_ هيا .

هتفت في انفعال ، وهي تعدو إلى جواره :

- هل ستترکه هکذا ؟!

أجابها في حزم:

- لابد أن تترك لرجال أمن المطار ما يشغلهم عنا .

لهثت في شدة ، وهي تنظلّع إليه في البهار ، وهما يعدوان عبر الدغل ، قبل أن تسأله :

\_ كيف ؟! كيف فعلتها ؟!

سألها:

\_ فعلت ماذا ؟!

هتفت مبهورة:

- كيف هزمت وحدك دستة من القتلة المحترفين ؟! اتعقد حاجباه ، وهو يقول في صرامة:

- هذا لا يدعو للفخر .. لقد اضطررت لقتل معظمهم .

قالت في دهشة:

\_ لقد كاثوا يسعون لقتلك!

أجاب في صرامة أكثر:

\_ هم قتلة ، أما أنا فلا .

شعرت بقلبها يخفق بين ضلوعها ، وهي تحدق في ملامحه الوسيمة القوية ، وهو ينطق عبارته الأخيرة ، ووجدت نفسها تهتف من بين لهاثها :

- إنك .. إنك ..

قبل أن تلقى ما يخفق له قلبها ، توقف (أدهم) بغتة ، وسألها في حزم:

\_ مادا تفضلین ؟!

كان يشير إلى ثلاث سيارات من طرازات حديثة، تختفى بين الأشجار، عند بداية الدغل، فحدقت فيها، هاتفة في دهشة:

\_ كيف علمت بوجودها هذا ؟!

ابتسم في سخرية ، قائلاً :

\_ كيف تعقبك قتلة (المافيا) في رأيك ؟! سيرًا على الأقدام ؟!

تساءلت في دهشة أكثر:

\_ ولكن كيف علمت بوجودها هنا بالتحديد ؟!

أجابها، وهو بتجه نحو السيارة الوسطى، الأحدث طرازًا، والأكثر قوة:

\_ يمكنك أن تقولى .. إنها مسألة خبرة .

اتجهت معه نحو السيارة ، وهي تلهث هاتفة :

\_ أنت مدهش .

لم يعلق على عبارتها ، وهو يتخذ مقعد القيادة ، ويفسح لها المقعد المجاور ، ثم ينطلق بالسيارة فور استقرارها عليه ، فسألته في توتر :

- إلى أبن ؟! (روسيا) كلها تبحث عنى وعنك الآن . قال في حزم:

- (روسيا) كلها منشغلة الآن ، في قضية أكثر خطورة .

: تنفته

- أتقصد غاز الأعصاب المسروق ؟!

لم يجب تساؤلها ، وكأتما لا يحتاج السؤال إلى جواب ، وإتما اتعقد حاجباه في شدة ، وهو يزيد من سرعة السيارة ، عائدًا بها إلى (موسكو) ، وكأته قد قرر أن يتحدى العالم كله ، في سبيل استعادة رفاقه ، من قبضة ذلك الوحش (يورى) ..

الوحش الآدمى، الذي يحمل في أعماقه جنونا مطبقًا ...

جنونًا دمويًا وحشيًا ..

بلارحمة ..

على الإطلاق ..

\* \* \*



Www.dvd4arab.com

٧ \_ الجنرال . .

« (روسيا) ، و (إنجلترا) ، والولايات المتحدة الأمريكية .. » ..

نطق مدير المخابرات العامة المصرية بالعبارة ، وهو يمرر يده على الخريطة الكبيرة ، التى تملأ أحد جدران حجرة الاجتماعات ، ثم ولجه رجال المخابرات ، مستطردًا في حزم :

- ثلاث قرى صغيرة أبيدت عن آخرها ، بوساطة غاز الأعصاب القاتل ، المسروق من المخزن الحربى في (موسكو) ، مع بيان وصل عبر شبكة الإنترنت ، من موقع مجهول ، يهدد بتدمير أهداف أكثر ضخامة ، لوحدثت أية محاولة لاسترداد الغاز ، أو تحديد هوية سارقيه .

قال أحد الرجال في اهتمام:

\_ لقد تم الأمر بسرعة أكبر من المتوقع.

141

14.

أضاف آخر:

\_ ويقسوة تقوق كل التصورات .

قال المدير ينفس الحرم :

- العالم كله الآن ، بكل حكوماته وجيوشه ونظمه الأمنية ، بيحث عن الفاعل ، بمنتهى السرعة والحذر ، خشية أن يضرب ضربته في أهداف أكثر فاعلية وخطورة .

اندفع أحدهم يقول في صرامة :

\_ الفاعل شخص واضح .

قال المدير في سرعة:

\_ لا يوجد دليل واحد على هذا .

قال آخر في حزم:

\_ ولكن هناك دليل على التورط على الأقل .

عبارته أسكتت الجميع دفعة ولحدة ، واستدارت عيونهم إلى المتحدّث ، الذي قال في حسم :

- من الناحية العملية ، يستحيل أن تصل عبوات غار الأعصاب إلى (انجلترا) و(أمريكا) بهذه السرعة .

عاد المدير إلى مقعده في بطء، وهو يقول في اهتمام:

- ماذا تعنى بالضبط ؟!

اعتدل الرجل في مقعده ، وهو يجيب :

- من الواضح أن عبوات غاز الأعصاب، التى الفجرت فى (الجلترا) و (أمريكا)، قد وصلت إلى أهدافها، قبل أن يتم اقتحام المخزن الحربى الروسى فعليًا، وهذه مسألة حسابية بسيطة، وتعنى أن أحدهم قد قام بتسريب أسطواتات الغاز سرًا، ثم تمت عملية الاقتحام العنيفة؛ لتحقيق انتشار إعلامى، وإعلان نجاح الأمر، والتغطية ذلك التعاون الداخلى أيضًا.

تبادل الجميع نظرات متوترة ، قبل أن ينطلق الكل المناقشة هذا الاحتمال ..

ولم تستغرق المناقشة طويلاً، فما هي إلا عشرون دقيقة ، حتى أدرك الكل أنه احتمال دقيق للغاية ،

وأنه من المحتم وجود تعاون داخلى ، لنجاح الأمر على هذا النحو ..

وفي حزم ، تساءل مدير المخابرات :

\_ السؤال الآن هو من ؟! من الشخص الذي تورط في هذا الأمر من الداخل ؟!

اندفع صاحب الاقتراح يقول في حزم:

- شخص على أعلى مستوى .

استدارت إليه العيون كلها مرة أخرى ، وتساءل أحد الرجال :

\_ مثل من ؟! معظم كبار ضباط ومسئولى المخرن لقوا مصرعهم ، في عملية الاقتحام .

أجاب في سرعة:

\_ قيما عدا واحدًا .

ثم تراجع في مقعده ، مستطردًا في حزم صارم : - الجنرال (فاسيلوف) .

هبط قوله كالصاعقة على رءوس الجميع ، فران عليهم صمت مطبق ، وراحوا يتبادلون نظرات تشف عن مدى خطورة الأمر ، قبل أن يعبر المدير عن هذا بقوله :

- ما تقوله بالغ الخطورة يارجل ، فالجنرال (فاسيلوف) من كبار قادة الجيش الروسى القدامى ، وهو مسئول عن الحرب الكيماوية ، منذ أكثر من عشر سنوات ، ويعد محل ثقة المسئولين وقادة الجيش وحتى السياسيين في (روسيا) .

أجاب الرجل في حزم:

- إنها مجرد نظرية ياسيادة المدير ، وربما تبدو عجيبة مخيفة ، ولكنها ليست مستبعدة تمامًا ، فالرجل يمتلك من الخبرات والسلطات ، مايتيح له التعاون مع جهة ما ، لإخراج كمية كبيرة من أسطوانات غاز الأعصاب من المخازن سرًا ، ونقلها إلى أماكن شتى من العالم ، قبل أن يتم الهجوم فعليًا .

مرة أخرى بدا القلق على وجوه الكل ، ثم قال المدير :

- النظرية محتملة ، على الرغم من خطورتها ، ولكن ينبغى أن نتأكد منها ، على نحو لا يدع مجالاً للشك ، قبل أن نبلغ بها الروس ، لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .

تنحنح الرجل ، وقال :

- معذرة ياسيادة المدير، ولكننى أفضل أن نخبرهم بها الآن ، ونترك لهم حرية التصرف، قبل فوات الأوان .

سأله المدير في اهتمام:

\_ ولماذا التعجل ؟!

التقى حاجبا الرجل ، وهو يجيب :

- الأننى أخشى لو أبطأنا ، أن نحصل على الدليل بأسلوب لن يرضى أحدًا .

تساءل المدير في قلق:

\_ أي أسلوب ؟!

قبل أن يجيب رجل المخابرات ، اندفع أحد الرجال الى حجرة الاجتماعات ، هاتفًا في انزعاج شديد :

\_ كارثة ياسيادة العدير .. كارثة .

هتف به المدير، وقد أدرك من الأسلوب مدى خطورة الأمر:

\_ ماذا هناك ؟!

لوَّح الرجل بذراعه ، وهو يجيب في توتر بالغ :

- سلاح حرس الحدود ألقى القبض على أحد المهربين، وفي أثناء التحقيق معه، أورد معتومة بالغة الخطورة.

سأله المدير:

- أية مطومة ؟!

رم ۱۲ - رجل المستحيل عدد (۱۳۸) الضحايا ]

ازدرد الرجل لعابه في صعوبة ، وعلى نحو يوحى بما يموج في جسده من انفعال ، قبل أن يقول بصوت بموج بالتوتر :

- أسطوانات غاز الأعصاب دخلت إلى (مصر) بالقعل.

وتفجّرت اتفعالاته في القاعة كلها بمنتهى العنف ... فالخبر كان مخيفًا ...

ورهييًا ..

إلى أقصى الحدود ...

\* \* \*

لم ييد الجنرال (فاسيلوف) ، خلال تاريخه كله ، بهذا التوتر الشديد ، الذي راح يتحتّ به لـ (يورى إيفاتوفيتش) ، داخل مخزن قديم مهجور ، في ضواحي (موسكو) ، وهو يلوّ ح بذراعيه ، هاتفًا :

- لماذا تعجّلت على هذا النحو ؟! لقد أفسدت كل شيء بتسرعك هذا .. أفسدت كل شيء .

141

توترت كل عضلة فى جسد (زوشا) المفتول ، فى حين واصل (يورى) نفث دخان سيجارته فى برود عجيب ، وهو يقول:

- اهدأ يا (فاسيلوف) .. اهدأ .. أنت تعلم أتنا قد تخلصنا من كل من شارك معنا في هذه العملية ، وقادتك في حالة من الذعر الآن ، تمنعهم من وضوح الرؤية .

هتف الجنرال في عصبية شديدة:

- ولكنك لم تكتف بضربة يمكن تبرير سرعتها ، في قلب (روسيا) ، لكن غرورك وتعجلك دفعاك إلى توجيه ضربة للبريطانيين والأمريكيين أيضا .

نفث (بورى) بخان سيجارته، وهو يقول بابتسامة مقيتة:

- كان من الضرورى أن تكون الضربة قوية شاملة . صاح الجنرال :

- وسريعة أيضًا .. لقد اتفقنا على الانتظار ليومين كاملين ، قبل توجيه الضربة الأولى .

قال (يورى) يتقس اليرود:

ـ الأمور تطورت في سرعة ، وكان من المحتم أن نبدأ مبكرًا .

احتقن وجه الجنرال ، وهو يصرخ:

\_ ولكنك بهذا كشفت أمرتا .

السعت ابتسامة (يورى) وهو يقول بنفس البرود المستقر:

\_ نيس إلى هذا الحد .

تحسّست (زوشا) المسدس المعلّق في حزامها ، والجنرال يصرخ في غضب:

بل أكثر من هذا الحد يا (يورى) .. التحرك المبكر كشف أن بعض أسطواتات الغاز قد تسريت من المخزن مبكراً ، وهذا يشير حتماً إلى تواطؤ داخلى .

هز (يورى) كتفيه بلا مبالاة ، وهو يقول:

\_ قلت لك: إننا قد تخلصنا من كل من شارك معنا في اللعبة.

هتف الجنرال (فاسيلوف) في حدة:

- وماذا عنى ؟!

تألقت عينا (يورى)، ونفث دخان سيجارته في بطء وعمق، قبل أن يدير عينيه إلى (فاسيلوف)، قائلاً في سخرية وحشية:

ـ نعم .. ماذا عنك ؟!

اثنبه الجنرال فجأة إلى الموقف ، فاتسعت عيناه عن آخرهما ، وتراجع في رعب ، وهو يلوح بيده ، قائلاً :

- لايا (يورى) .. لا تفعلها .

القى (يورى) سيجارته، وهو ينهض من مقعده، قائلاً:

> - أنت قلتها يا جنرال .. لم يعد هناك سواك . اتسعت عينا الجنرال أكثر ، وهو يهتف :

- لا يا (يورى) .. أنا صديقك المخلص .. أنا قائد قوات إمبراطوريتك المقبلة .. أنا ..

قاطعه (بورى) بنفس البرود السلخر الوحشى، وهو يشعل سيجارة جديدة، بدت راتحتها النفاذة أشبه براتحة القبور، في أثف (فاسيلوف):

- أنت نقطة الضعف الوحيدة المتبقية يا جنرال .. رجال حكومتنا ومخابراتنا أذكياء ، وسيكشفون أمرك ، إن عاجلاً أو آجلاً ، ومن الخطر ، كل الخطر ، أن ينكشف أمرك مبكراً .

ارتجفت شفتا الجنرال ، وسالت الدموع من عينيه دون أن يدرى ، وهو يهز رأسه في ضراعه ، قائلا :

- لا .. لا تقتلنى يا (بورى) .. ليس بعد كل مافعات من أجلك .. أرجوك .

نفث (يورى) بخان سيجارته، وهو بيتسم ابتسامته الرهيبة، قائلاً في دهشة مفتعلة:

- أقتلك ؟! أى قول هذا يا جنرال .. إننى لن أقتلك حتما .. إننى لا أحمل حتى سلاحًا .

لهث الجنرال في انفعال ، وهو يهتف : - حقًا ؟!

اتسعت ابتسامة (يورى)، وهو يقول:

- ( زوشا ) ستفعل .

استدار الجنرال ، بكل ذعر الدنيا ، إلى (زوشا) ، ولكن بصره ارتظم بفوهة مسدس هذه الأخيرة ، وهي تقول بصوتها الجاف ، ذي النبرة الذكورية الخشنة :

- الوداع يا جنرال .

ومع قولها ، ضغطت زناد مسدسها .. وانطلقت الرصاصة ..

ويذعر وألم بلغا أقصاهما، اتسعت عينا الجنرال (فاسيلوف)، وتفجّرت الدماء من ثقب كبير في منتصف جبهته، قبل أن يهوى جثة هامدة..

وفى هدوء ، يحمل شيئًا من النشوة ، أعادت (زوشا) مسدسها إلى حزامها وهي تقول : -

- كان هذا تصريقًا حكيمًا .

مط ( يورى ) شفتيه ، وهو يقول :

ثم أزاح جثة (فاسيلوف) بقدمه ، وهو يتجه نحو مجموعة الخرائط ، مستطردًا :

- والآن ، علينا أن ننتقى أهدافًا للضربة الجديدة . قالت في دهشة :

- بهذه السرعة ؟!

تألَّقت عيناه في وحشية ، وهو يقول :

- من الخطأ أن نمنحهم فرصة الانتقاط الأنفاس .

ابتسمت ، وكأتما يروق لها هذا ، ثم تساءلت في اهتمام :

\_ أين ؟!

كان من الواضح أن قلقها الشديد ، وعدم اقتناعها السابق بالفكرة ، قد تلاشيا تمامًا ، مع نجاح الضربة الأولى ، لذا ققد بدت شديدة الشغف ، وهي تتابع حركة عيني (يورى) على الخرائط ، قبل أن يقول :

- دعيناننتقى هدفًا في (أوروبا)، وآخر في (استراليا)؛ فمن الأفضل أن يتسع التأثير، في أكبر مسلحة ممكنة.

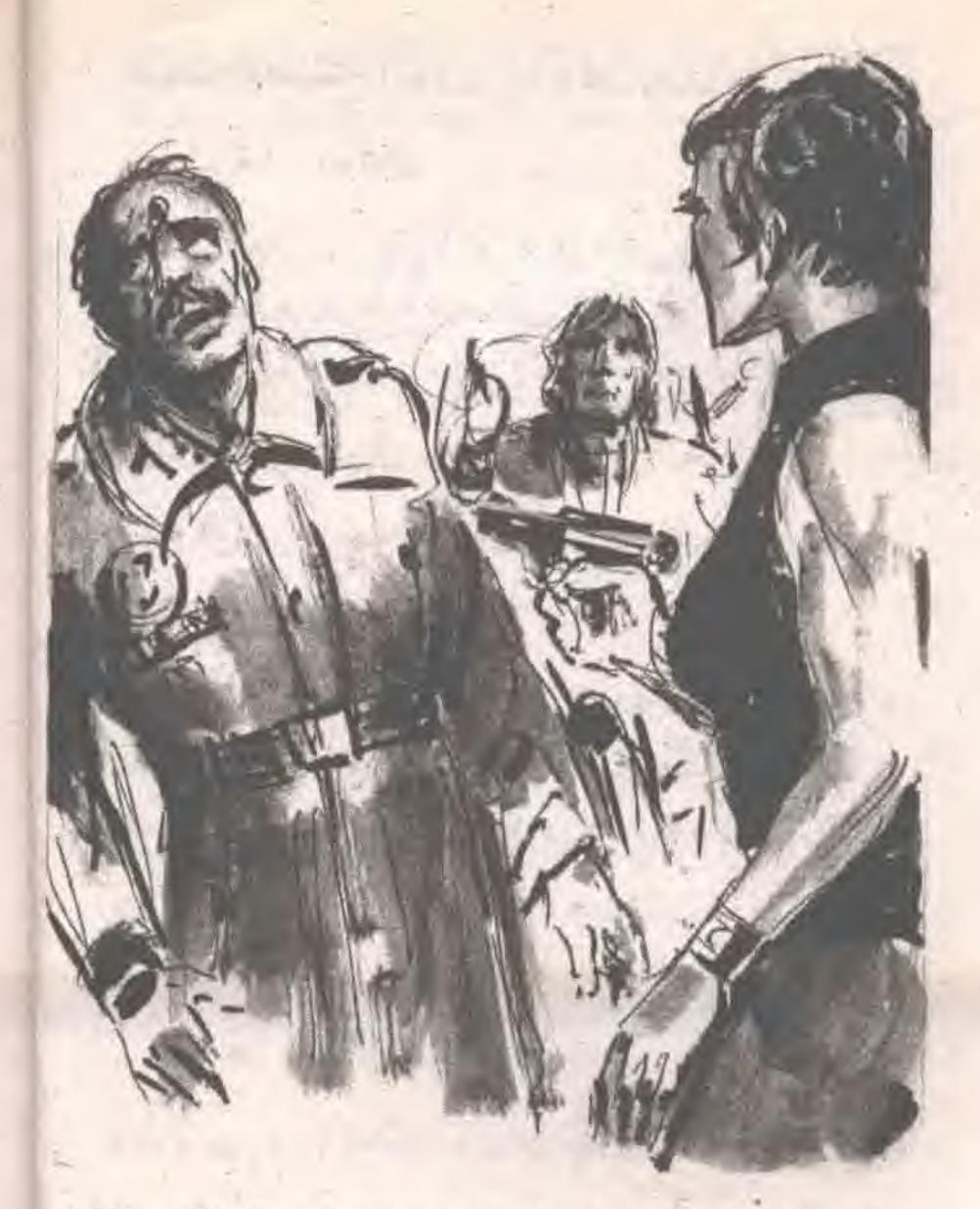

وبذعر والم بلغا اقصاهما ، اتسعت عين الجنرال (فاسيلوف) ، وتفجّرت الدماء من ثقب كبير في منتصف جبهته ..

أشارت بسبّابتها ، قائلة :

- وماذا عن (إفريقيا) ؟!

تألُّقت عيناه مرة أخرى ، وهو يقول :

- سأتركها للمرحلة الثالثة ، فإما أن نوقع خصمنا المصرى قبلها ، أو نهديه ضربة مباشرة في مسقط رأسه . ثم أشار بسبابته إلى الخريطة ، مضيفًا في وحشية :

- في ( مصر ) ..

نطقها ، وعيناه تتألّقان أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

امتزجت دهشة (مدحت) بسعادته، وهو يستقبل (أدهم) و(ناديا) في مركز المراقبة السرى المصرى، فهتف في حرارة:

- سيادة العميد! يا إلهي! كم شعرنا بالقلق من أجلك هذه المرة .. حمدًا لله على سلامتك .

ثم تطلّع إلى ( ناديا ) في شيء من الحذر ، قبل أن يصافحها في تحفظ ، قائلاً باللغة الروسية :

- مرحبًا بك يا سيدى .. الواقع أتنى لم أتوقع أبدًا أن أستقبلك شخصيًا ، في منزلي المتواضع .

ضغط حروف كلمة (منزلى) هذه ، وكأنما يحاول ابعاد الشبهة عن المكان ، فابتسم (أدهم) ، وقال وهو يتجه نحو حجرة المعيشة مباشرة :

- لا تجعل هذا يقلقك يا رجل .. (ناديا) أصبحت مطاردة مثلنا ، وأتت تعلم أن دواعى الأمن تحتم تغيير المقر السرى سنويًا ، وأظنكم تستعدون للانتقال إلى المقر الجديد خلال أسبوعين .. أليس كذلك ؟!

ابتسم (مدحت) ، وقد أدرك مدى حكمة (أدهم) وحسن تقديره ، وغمغم :

- بالتأكيد يا سيادة العميد .. بالتأكيد

ثم التفت إلى (ناديا)، وأشار إلى حجرة المعيشة،

- تفضّلي على الرحب والسعة يا سيدتى .

زفرت (ناديا)، وهى تتجه إلى الحجرة، قائلة في إرهاق شديد:

- لقد كنا أشبه بلاعبى السيرك ، ونحن ننتقل من مكان إلى مكان ، ومن سطح إلى آخر ، حتى نصل إلى هنا .

ايتسم (مدحت) ، قائلاً :

- هذا أمر طبيعى ، مادمت مع الأستاذ .

تساءلت في حيرة تمتزج بالفضول ، وهي تتطلّع الى (أدهم):

- الأستاذ؟! أهذا هو اللقب، الذي تطلقونه عليه ؟! لم يجب ( مدحت ) تساؤلها ، و ( أدهم ) يسأله : - أين ( سامي ) ؟!

أشار بيده مجييًا:

- يحصل على قسط من النوم، فلم يغمض له جفن، طوال أكثر من ثلاثين ساعة.

سأله (أدهم) في اهتمام:

- هل توصلتم إلى هوية تلك المقتعة ؟! التقط (مدحت) ملقًا ، وناوله إياه ، قائلا :

- اسمها ( زوشا مالوسكى ) .. واحدة من أفراد المخابرات السوفيتية السابقة ، تم تسريحها مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتقسيمه .. عملت بعض الوقت في (أوكراتيا) ، كمسئولة أمن ، ثم في (كبيف) ، كمديرة لأمن مصنع كبير ، ثم اختفت منذ أربعة أعوام ، ويقال : إنها الحارسة الخاصة لـ ( يـورى إيفانوفيتش ) ، الزعيم الحالي لمنظمة ( المافيا ) الروسية .

أوما (أدهم) برأسه ، وهو يلوذ بالصمت بضع لحظات ، وكأتما يختزن تلك المعلومات في ذاكرته ، وعيناه تدرسان ملامح صورة (زوشا) في الملف

بإمعان ، قبل أن يلتفت إلى (ناديا) ، ويسألها في اهتمام بالغ:

- والآن ، دعينا نعود لسؤالى السابق .. كيف أكملت تلك المقتعة عبارتها ، بعد أن توقف البث ، وما الذى قالته ، بعد عبارة من المؤسف أكثر هذه ؟!

هزّت ( تاديا ) كتفيها ، قائلة :

- عبارة لم أفهم المقصود منها بالضبط.

اعتدل يسألها في اهتمام أكبر:

- وما هي ؟!

أشارت بسبّابتها ، وبصرها يذهب بعيدًا ، وكأتها تحاول تذكر العبارة حرفيًا ، وهي تقول في بطء :

- قالت: إنه من المؤسف أكثر أن الألم يمكن أن يتكرر ، لو لم تتوقف عما تفعله .

اعتدل (أدهم) بحركة حادة ، وتأثقت عيناه ، وهو يهتف:

- يتكرّر ؟!

نقل (مدحت) بصره بینهما فی حیرة ، وهو یقول فی حدر:

- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا ؟!

تألقت عينا (أدهم) أكثر، وهو يدير رأسه، ويردد بارتياح وسعادة غامرين، ضاعفا من دهشة (مدحت) و(ناديا):

- يتكرر ! يا إلهى .. يا إلهى ! سأله ( مدحت ) مرة أخرى :

- هل يعنى لك هذا شيئًا ما يا سيادة العميد ؟! استدار إليه (أدهم)، مجيبًا بصوت يموج بالحيوية:

- بالتأكيد .. إنه يعنى الكثير .. والكثير جدًا .

تساءل (مدحت ) في حذر :

- مثل ماذا ؟!

لم يجب (أدهم) سؤاله، وإنما أشار إلى التلفاز في الحجرة، متسائلا في اهتمام عجيب:

- أين تسجيل لقاء تلك المقتّعة مع ( ناديا ) ؟!

التقط (مدحت) الشريط، ودسته في جهاز الفيديو، قائلاً في توتر:

- سيدى .. ماذا يدور في رأسك ؟!

كرر (أدهم)، وهو يتابع شاشة التلفاز في اهتمام يفوق الحد:

- أمر عظيم يا (مدحت) .. أمر كفيل يقلب كل الأمور رأسنا على عقب .

وكانت عبارته غامضة ومثيرة ..

ولكنها حتمًا كاتت تعنى وجود تطور خطير في

خطير جدًا ..

\* \* \*

انتفض جسد (ريهام)، وهي تستعيد وعيها بغتة، ومع الصداع الشديد، الذي اكتنف رأسها، تأوهت، مغمغمة:

\_ ماذا حدث ؟!

شعرت بيد حاتية تربت على كتفها ، وسمعت صوت الدكتور (أحمد صبرى) ، يقول في هدوء:

- كل شيء على ما يرام يا بنيتي .. لقد فقدنا الوعى لبضع ساعات فحسب ؛ بتأثير غاز منوم على الأرجح .

فتحت عينيها ، وهى تنهض جالسة ، وحدَّقت فى
القاعة المتوسَّطة ، التى ترقد داخلها .. كانت قاعة
عجيبة ، خالية من النوافذ والأبواب ، فيما عدا فتحة
كبيرة فى السقف ، يغلقها باب من الخشب السميك ،
وفى أركاتها الأربعة وضِعَت آلات تصوير ، تراقب
كل ما يحدث داخلها ، وعلى أرضيتها تراصت بعض
المراتب الوثيرة ، بعدد من فيها تمامًا ..

وكان الكل قد استعاد وعيه قبلها ..

(منی)، و (قدری)، والدکتور (أحمد)، و زمیلها (شریف)..

وفي توتر ، تساعلت ، وهي تنقل بصرها بينهم : - أين نحن ؟!

أجابتها (منى) ، في توتر مضاعف :

- لسنا ندرى .. لقد استيقظنا لنجد أنفسنا هنا . أدار الدكتور ( أحمد ) عينيه فيما حوله ، وقال : - إنه يبدو لى أشبه بصومعة غلال .

زمجر (قدرى) ، قائلاً في غضب عصبى :

- بل بيدو لى أشبه يقبر جماعى .

هتف الدكتور (أحمد) بدهشة مستنكرة:

أجابه (قدرى) في عصبية:

- نعم .. بدليل أنهم يتركوننا نكاد نموت جوعا هذا .

تطلّع (شريف) إلى تلك الفتحة في السقف ،

- لو أنهم أرادوا قتلنا ، لاستخدموا غازًا سامًا ، بدلاً من الغاز المنوم .

زمجر (قدرى) مرة أخرى ، قائلا :

- ربما لا يمتعهم هذا بالقدر الكافى .

هزّت (ريهام) رأسها، قائلة:

- لست أعتقد هذا .. إنهم يحتفظون بنا لسبب ما .. ربما كضمان أخير .

زفرت (منى)، مغمغمة:

- هذا يشعرني بالارتياح .

استدار (قدری) بحدی فیها بدهشه ، هاتفا فی استنکار:

- الارتباح ؟!

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت :

- بالتأكيد ، فاحتفاظهم بنا يعنى أنهم لم يوقعوا ب (أدهم) بعد .

هتف (قدرى) في لهفة:

\_ حقًا ؟!

أجابته (ريهام) في حماسة :

\_ هذا هو التقسير المنطقى الوحيد .

واتدفع (شريف) يضيف:

\_ إننا بالنسبة لهم رهانن .. ورقة أخيرة ، يمكن استخدامها للضغط عليه ، أو مساومته ، إذا ما اتقلبت الأمور لصالحه .

انعقد حاجبا الدكتور (أحمد)، وهو يغمغم:

\_ هذا لو لم ينهر جسده قبلها .

تنهد (قدرى)، وعلت شفتيه ابتسامة ارتياح، وهو يقول:

\_ المهم أنه مازال على قيد الحياة .

لم يكد يتم عبارته ، حتى صدرت قرقعة من ذلك الباب في السقف ، فوثبت يد (ريهام) إلى حزامها بحركة آليه ، قبل أن تغمغم في سخط ، عندما افتقدت مسدسها :

\_ ياللسخافة!

انفتح باب السقف فى تلك اللحظة ، وبرزت منه فوهنا مدفعين آليين ، فتراجع الخمسة بحركة حادة ، ولكن وجها غليظًا ظهر بأعلى ، وصاحب يقول فى سخرية :

- اطمئنوا أيها المصريون .. الزعيم لم يصدر أو امره فتلكم بعد .

ثم التقط جعبة كبيرة ، وألقاها من أعلى ، في منتصف الحجرة ، وهو يتابع بنفس السخرية :

- والدليل أننا سنعلقكم ، حتى تحين لحظة الذبح .

لم يقهم (قدرى) كلمة واحدة ، من حديث الرجل بالروسية ، فقال في عصبية :

\_ ماذا يقول هذا الوغد ؟!

غمضت (ريهام) في توتر، وهي تتطلّع إلى الرجل في بغض :

\_ لقد أحضر بعض الطعام .

تطلّع (قدرى) إلى الجعبة في لهفة ، قائلا : الطعام ؟! حقًا ؟!

تراجع الغليظ ، وقهقه ضاحكًا ، في وحشية مقيتة ، قبل أن يلوّح بيده ، قائلاً في تشفّ :

\_ هيا .. املئوا بطونكم بالطعام ، قبل أن تلتحقوا برفيقكم الشاب ، في أعماق الجحيم .

اتتفض جسد (شریف) فی عنف، وشهقت (منی) فی ذعر، صارخة:

- هل قتلتموه أيها الأوغاد ؟! هل قتلتم (علاء) ؟! صرخت (ريهام):

\_ أيها الأوغاد .. أيها الحقراء .

قهقه الغليظ مرة أخرى ، وكأنما أسعده ما تركه خلفه من تأثير ، وأغلق ذلك الباب الخشبى في عنف ، والدكتور (أحمد) يقول في شحوب:

\_ هل .. هل قتلوا رفيقكم ؟! ذلك الشاب الرائع ؟! يا إلهي ! يا إلهي !.

انفجرت (منى) باكية فى مرارة ، وترك (قدرى) جسده يسقط على مرتبته ، وقد تلاشت فجأة شهيته للطعام ، واتسعت عينا الدكتور (أحمد) ، ووجهه يزداد شحوبًا وامتقاعًا على نحو رهيب ..

أما (ريهام) ، فقد تحجّرت دموعها في عينيها ، وشعرت بيد بارده كالثلج تعتصر قلبها في قسوة ، من فرط ما مزّق كياتها من الحزن ، وهي تتمتم :

- ( علاء ) .. يا إلهي ! ( علاء ) ..

ومن أعمق أعماقها ، تصاعدت موجة رهيبة من الكراهية والمقت والغضب .. موجة جعلتها تتخذ قرارًا خطيرًا ..

قرارًا بأن تجد أية وسيلة ممكنة ، للخروج من هذا القبر ، كما أسماه (قدرى) ..

أية وسيلة ..

مهما كانت ..

ومهما كان الثمن ...

وعندما التقت عيناها بعينى (شريف) ، اللتين تحجَّرت دموعهما أيضًا ، أدركت أنهما يفكران على موجة واحدة ...

> موجة اسمها الانتقام .. ويأى ثمن .

\* \* \*



٨ \_ خطوة فخطوة . .

بكل اهتمامه وانتباهه ، تطلّع (أدهم) إلى ذلك الفيلم ، الذي عرضته ( زوشا ) ، والذي يبدو فيه رفاقه ، وهم يتساقطون ، بتأثير الغاز المنوم ..

وبلا ككل ، طالع الفيلم مرة ..

وثانية ..

وثالثة ..

ورابعة ..

ومع بدایة العرض الخامس ، هتفت (نادیا): - ما الذی تتوقع أن تجده بالضبط ؟! أشار (أدهم) بیده ، قائلاً:

- هل تعقدين أن الارتجلجة الخفيفة ، في هذا المشهد ، تعود إلى عدم ثبات آلة التصوير ، أم إلى طبيعة المكان نفسه ؟!

لم تفهم سؤاله ، ولكنها تطلّعت إلى المشهد مرة أخرى ، قبل أن تجيب في حذر :

- لا يوجد سبب يدعو آلة التصوير إلى الاهتزار، بهذا الإيقاع شبه المنتظم ، إلا إذا ..

قاطعها (أدهم) ، وهو يقول في حزم:

- إلا إذا كان المكان نفسه يهتز بهذا الإيقاع .

أجابت في حذر شديد :

\_ بالضبط !

أوقف المشهد على الشاشة ، ثم اقترب منها ، وأشار بسبابته إلى جدران العربة ، التي يتساقط داخلها رفاقه ، وهو يقول :

- ما الشيء الذي يمكن أن يهتز بهذا الإيقاع غير المنتظم ، وجدرانه لها طبيعة كهذه ؟!

حارت فى البحث عن الجواب ، وهى تطالع المشهد على الشاشة ، ولكن (أدهم) اعتدل ، وتابع ، على نحو يوحى بأنه لاينتظر جوابها :

\_ عربة قطار .

هتفت في حماسة:

- هذا صحيح .. إنهم داخل عربة قطار .

انعقد حاجبا (مدحت ) ، وهو يقول :

- هذا يعنى أنه قد تم نقلهم إلى مكان ما .

استدار إليه (أدهم) ، قائلاً في حزم:

- السؤال التالي إذن هو: إلى أين ؟!

هز (مدحت) رأسه في حيرة ، وهو يقول:

- هل تعرف يا سيادة العميد، كم قطارًا يتحرّك من (موسكو)، إلى كل مكان في (روسيا)، في كل ساعة ؟!

أجابه (أدهم) في حزم:

- عشرات .. ولكن كم منها يضم عربة خاصة ، تحمل بصمة ( المافيا ) الروسية .



استدار إليه « أدهم » و« ناديا » في تساؤل قلق ، فرفع السمّاعة عن أذنيه ، وهتف في شحوب ملتاع : \_ لقد فعلوها مرة أخرى ! ..

تألقت عينا (مدحت)، وهنف، وقد فهم ما يعنيه (أدهم):

- واحد فقط.

ثم اتجه نحو حجرة الاتصالات ، مستطردًا في حماسة:

\_ سأجرى التحريات اللازمة فورًا .

جرت أصابعه في سرعة ، على أزرار الكمبيوتر ، ولكن فجأة ، ارتفع أزيز جهاز الاتصال فالتقط (مدحت) سمًاعته ووضعها على أذنيه ، والتقى حاجباه ، وهو ينصت في اهتمام بالغ ، و ...

وفجأة ، هب من مقعده ، هاتفًا :

- يا إلهى - يا إلهى !

استدار إليه (أدهم) و(ناديا) في تساؤل قلق ، فرفع السماعة عن أذنيه ، وهتف في شحوب ملتاع :

\_ لقد فطوها مرة أخرى ..

Y . £

وانعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وتضاعف غضبه الف مرة ..

قمن الواضح أنه يواجه عصابة من الوحوش .. وحوش لا تعرف الرحمة ..

. bā

\* \* \*

« العالم كله أصبح يدرك هذا جيدًا .. »

نطق مدير المخابرات المصرية العبارة في أسى ، وهو يجلس في مكتب وزير الداخلية ، الذي أيده بإيماءة من رأسه ، قائلاً :

- هذا أصبح واضحًا ، بعد الضربة الجديد ، شمال (ملبورن) في (استراليا) ، وغرب (هامبورج) في (الماتيا) .. آلاف الضحايا سقطوا بلا رحمة ، لمجرد إثبات القوة ..

ومط شفتيه في مرارة ، قبل أن يضيف في حنق :
- ألم تتوصل أجهزة الاستخبارات العالمية إلى أية أدلة ، تقود إلى الفاعل .

هزّ مدير المخابرات رأسه ، قائلاً :

- ليس بعد .. هناك نظريات عديدة ، ولكن لا أدلة بعد .

مال وزير الداخلية إلى الأمام ، متسائلاً في اهتمام : - وماذا عنا ؟!

أشار مدير المخابرات بيده ، قائلاً :

- لقد توصلنا أيضا إلى نظرية ، تبدولنا منطقية للغاية ، ولكن المخابرات الأمريكية والبريطانية ترفضانها بشدة ، كما أن المخابرات الروسية تستنكر إمكانية حدوثها ؛ نظرا لأن الجهة ، التى نتهمها بارتكاب تلك المجازر الوحشية ، مجرد منظمة إجرامية ، لم يسبق لها قط أن دست أنفها في الشنون الدولية ، كما أنه من غير المنطقى ، من وجهة نظرهم ، أن تتجاوز منظمة إجرامية حدودها من وجهة نظرهم ، أن تتجاوز منظمة إجرامية حدودها

على هذا النحو ، باعتبار أن نجاح أعمالها يعتمد ، بالدرجة الأولى ، على تحاشى المواجهات المباشرة .

تراجع وزير الداخلية ، وهو يلتقط نفسنا عميقًا ، وقال :

- رأى منطقى ، من وجهة النظر الأمنية . هز مدير المخابرات كتفيه ، قائلاً :

ريما ، ولكن شخصية زعيم المنظمة غير مستقرة ، وطبيعته متأرجحة بين العبقرية والجنون ، وليس من المستبعد أن يتجاوز حدوده ، دون أية مبررات أو مقدمات ، سوى رغبة جنونية حمقاء فى القوة والزعامة اللا محدودتين .

ابتسم وزير الداخلية ، ابتسامة العالم ببواطن الأمور ، وهو يقول :

- الرغبة وحدها لا تكفى .

قال مدير المخابرات في حزم :

\_ احد رجالي له نظرية خاصة بوجود تواطؤ داخلي ،

ولقد بدأنا جميعًا نؤيد النظرية ، بعد العثور على الجنرال (فاسيلوف) ، مسئول الحرب الكيماوية الروسى، فتيلا برصاصة في جبهته ، فهذا يعنى بدء عملية تصفية كل من تحوم حوله الشبهات ، حفاظًا على سرية الأمر كله .

عاد وزير الداخلية يميل إلى الأمام ، قائلاً في حزم مماثل :

- هذا يثبت التواطق، ولكنه لا يثبت تورط زعيم تلك المنظمة الإجرامية .

تنهد مدير المضابرات، وهو يومئ برأسه،

- بالضبط .. وهذا أيضًا ما قاله مستولو المخابرات الروسية ، والأمريكية ، والبريطانية أيضًا .

تراجع وزير الداخلية ، وحمل صوته رنة ظافرة ، وهو يقول :

- أرأيت !

٢ ، ٩ [ م غ ١ - رجل المستحيل عدد (١٣٨) الضحايا ] 4.1

ابتسم مدير المضابرات ابتسامة باهتة ، قبل أن يستعيد أسلوبه الرصين الحازم ، وهو يقول :

\_ دعنا من هذه التعقيدات الدولية الآن ، ولندرس ما جنتك من أجله .

نهض وزير الداخلية من خلف مكتبه ، وهو يقول :

- آه .. بالنسبة لتلك الأسطوانات ، إننا نعتقد أنها قد عبرت الحدود من هنا ، وسطشعنة من أسطوانات الأكسجين ، التي تم تهريبها ، لصالح إحدى المنشآت الطبية الخاصة .

تابع مدير المخابرات حركة أصابعه على الخريطة ، وهو يسأله في اهتمام :

\_ ألديكم أية مطومات ، بشأن المؤقع ، الذي استقرّت فيه ثلك الأسطوانات .

تنهد وزير الداخلية ، وقال :

- رجالنا هاجموا تلك المنشأة الطبية ، وعثروا بالفعل على أسطوانات الأكسجين المهربة ، وتم إلقاء

القبض على المسئولين بها ، ولكننا لم تعثر على السطوانات غاز الأعصاب ، التى ثبت فى التحقيقات أن شخصًا مجهولاً قد تسلّمها ، بعد ساعات قليلة من عبورها الحدود ، وقبل وصول السيارة التى تحملها إلى تلك المنشأة الطبية .

قال مدير المخابرات في اهتمام شديد:

- لو أن لديك شخصًا واحدًا رأى ذلك المجهول، فلدينا نحن قسم خاص، يمكن أن يصنع صورة تقديرية له، خلال ساعة واحدة، من الوصف الذي سيدلى به من رآه.

زفر وزير الخارجية في توتر ، وهو يقول :

- لا داعی نهذا ...

وصمت لحظة ، قبل أن يشيح بوجهه ، مستطردًا : - لقد عثرنا عليه .

انعقد حاجبا مدير المخابرات ، وهـو يتوقع استدراكة ما ، مع رد فعل الوزير ، الذي صمت لحظة أخرى ، ثم أضاف ، في شيء من العصبية :

- أو بمعنى أدق .. عثرنا على جثته ..

وازداد اتعقاد حاجبى مدير المخابرات فى شدة . . فما حدث يعنى أن المخطط ، وراء كل هذا ، شخص قاس وحذر . .

للغاية ...

وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة ..

وأكثر خطورة ...

وكتداع تلقائى ، ومع صعوبة وخطورة الأمر ، وثبت الى ذهن مدير المخابرات العامة المصرية صورة رجل واحد ..

( أدهم ) ..

( أدهم صيرى ) ..

\* \* \*

« لا أحد يمكنه التوصل إلى شيء ... »

نطق (مدحت) العبارة في ضيق وعصبية ، وهو يراجع التقارير ، التي وردت إلى مركز المراقبة السرى ، من كل رجل يعمل لحساب المخابرات المصرية ، في قلب (روسيا) ، من أقصاها إلى أقصاها ..

وفي يأس ، أضاف (سامي) ، وهو يضع مسماع جهاز الاتصال على أذنيه :

- إنهم يتعاملون بمنتهى الذكاء والحذر ، ويحرصون على إخفاء خطواتهم بدقة ومهارة مدهشتين ، حتى إنه الايوجد أثر ، أو شاهد ، أو حتى دليل في ورقة ما ، يمكن أن يقودنا إلى المكان ، الذي انجهت إليه عربة القطار الخاصة ، التي نبحث عنها .. بل لا يوجد حتى ما يثبت وجودها على الإطلاق .

أشار (مدحت ) بسيّابته ، قائلاً في توتر شديد :

- يا إلهي ! ماذا لو أن استنتاجنا ..

قاطعه (أدهم) في صرامة حازمة:

- استنتاجنا سليم، ولكننا نواجه عقلاً عقريًا وحشيًا.

ثم التقى حاجباه ، وهو يضيف :

- ولكن أول ما يتعلّمه رجل المخابرات ، هو أن لا يوجد نظام محكم مائة في المائة ، مهما كانت عبقرية واضعه .. هناك حتما ثغرة ما ، في مكان ما .. شاهد لم ننتبه إليه ، أو مسئول متورط في الأمر ، أو شخص تولّى العملية ، أو ...

قاطعه (سامى) ، وهو يهتف بلهفة :

\_ (فيدور جياروف) ...

استدار إليه (أدهم) متسائلاً ، فتنحنح في حرج ؛ لمقاطعته إياه ، قبل أن يقول في انقعال :

- (فيدور جياروف) هذا واحد من زعماء (المافيا)، ومحطة القطارات تدخل ضمن نطاق نفوذه، وهو يتولّى مستولية النقل، في كل الأحوال.

تألَّقت عينا (أدهم)، وهو يقول:

- ها هي دي .

وعاد حاجباه يلتقيان ، وهو يضيف :

- الثغرة تكمن إذن عند (جياروف) هذا .

هنف (مدحت) في حماسة:

- بالتأكيد

التفت إليه (أدهم) يسأله:

- ألديكم معلومات كافية عن (جياروف) هذا ؟! نهض (سامى) ينتقط ملفًا، من مكتبة المعلومات، مجيبًا:

- بالتأكيد

تناول (أدهم) الملف، وألقى نظرة سريعة على حجرة النوم، التى غرقت (ناديا) داخلها فى سبات عميق، يعد كل ما واجهته، ثم اتخذ مقعدًا يواجه النافذة كعادته، وراح يدرس ملف (فيدور جياروف)، زعيم (المافيا) الفرعى، بمنتهى الدقة والعناية..

فقى أعماقه ، كان يدرك أن هذه المواجهة قد تقلب الأمور كلها رأسنا على عقب ..

ويمنتهى العنف ...

ثم إنه من المحتم أن الأمور لن تمضى أيدًا على نحو بسيط ..

وعليه أن يستعد لكل الاحتمالات ...

كلها يلا استثناء ..

ففى معركة مع عبقرى وحشى ، مثل ( يورى الفاتوفيتش ) ، يحمل فى أعماقه لمحة مخيفة من الجنون ، لا يمكنك أبدًا أن تتوقع شيئًا ...

أى شىء ...

\* \* \*

انعقد حاجبا الحارس ضخم الجثة ، المستول عن صومعة الغلال ، التى يحتجز فيها (يورى) رفاق (أدهم) ، وهو يقول في عصبية :

\_ ما الذي يفعله هؤلاء المصريون بالضبط ؟!

ابتسم زمیله ، وهو یتفت دخان سیجارته فی بطء ، قائلا :

- أراهن على أنهم يتناولون طعامهم ، بعد ساعات طويلة من النوم الإجبارى ..

هتف الضم ، مزمجرا :

- ولماذا في هذه الزاوية الحرجة بالتحديد ؟! أقلقت العيارة زميله ، فنهض في توتر ، متساتلا : - أية زاوية ؟!

أشار الضخم إلى شاشة الكمبيوتر ، قاتلاً في عصبية :

- إنهم مجتمعون في أقصى الركن ، بحيث تفقد الكاميرا فوقهم فاعليتها ، لوجودهم خارج نطاق رويتها ، وذلك الشخم يجلس أمامهم ، ويتناول طعامه في نهم ، وإلى جواره صاحب المنظار ، بحيث يحجبان الآخرين عن الكاميرات الثلاث الأخرى تماماً .

غمغم زميله في حدر:

- ريما هي مجرد مصادقة .

ثم لوَّح بذراعه ، وأضاف بضحكة عصبية :

- ثم ما الذي يمكن أن يفعلوه داخل الصومعة ؟! زمجر الضخم مرة أخرى ، قائلاً :

- من يدرى ؟!

تراجع زميله ، وهو يتطلّع إلى الشاشة ، فى شيء من الذعر ، مغمغما :

- تعم .. من يدرى ؟!

قالها ، وحدّق في الشاشة لحظة أخرى ، ثم قال في عصبية :

\_ لا بد أن نبلغ (زيون) .

أجابه الضخم في خشونة :

ـ بالتأكيد ،

لم تمض دقيقة واحدة على هذا القول ، حتى كان ( زيون ) العسلاق يعدو نحو الصومعه ، وخلفه الحارسان ، وهو يقول في غضب :

- الزعيم حذرنا من المتاعب ، التى يمكن أن يسببها هؤلاء المصريون .. يا للسخافة ! أقسم أن أدق أعناقهم ، لو أنهم يدبرون خدعة ما ..

أشار إلى الحارسين ، ليتأهبا بمدفعيهما الآليين ، شم اتحنى يفتح ذلك الباب ، الذي يطل على الصومعه ، واتعقد حاجباه في شدة ، عندما شاهد (قدري) يلتهم طعامه بنفس الشراهة ، وإلى جواره الدكتور (أحمد) ، وخلفهما (متى) و(ريهام) و(شريف) ، وقال في غلظة عصبية :

- ما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟!

تجاهله الدكتور (أحمد) تماماً ، في حين رفع (قدرى) عينيه إليه ، وازدرد ما في فمه ، قبل أن يشير بيده ، قاتلا :

- لست أفهم حرفًا واحدًا ، من حديثك بالروسية أيها الختزير .

لم يفهم (زيون) أيضًا حرف واحدًا ، مما نطقه (قدرى) ، فصاح بغضب وعصبية أكثر:

\_ ما الذي يحدث عندكم ؟!

اتاه صوت من خلف جسد (قدرى) الضخم ، يقول بالروسية :

- إننا تتناول طعامنا .

مع العبارة ، انزاح (قدرى) جانبا ، فبدا الثلاثة من خلفه ، يتناولون طعامهم في هدوء وبابتسامة ساخرة ، غمغم معها (شريف):

إنهم يراقبوننا بالفعل طوال الوقت .

تمتمت (ريهام):

\_ ويتحركون بسرعة .

أضافت (منى) في حزم :

- ويوجد مصباح واحد بالحجرة -

فهم الكل ما تعنيه ، فهمس الدكتور (الحمد) في توتر :

- في المرة القادمة ، عندما ...

قاطعه (زيون) في حدة:

- قيم تتحدثون ؟!

أجابه أحد الحارسين في حنق:

- انظر إلى ابتساماتهم .. إنهم يسخرون منا .

احتقن وجه (زيون) في شدة ، وهو يردد :

- يسخرون منا ؟!

ثم سحب مسدسه ، واشتعلت عيناه بنيران الغضب ، وهو يستطرد في ثورة :

- لا أحد يسخر من (زيون) .. لا أحد .

لم يفهم (قدرى) ما يحدث ، فتساءل في حيرة :

- ماذا يفعل هذا الـ ..

قبل أن يتم عبارته ، ضغط (زيون) زناد مسدسه ، بكل غضب الدنيا ...

وانطلقت رصاصة ..

رصاصة شقت فراغ الصومعه ، لتغوص في صدر (قدرى) ...

مياشرة ..

وشهقت (منى) ..

وصرخت (ريهام) ..

وتجمد (شریف) والدکتور (أحمد) فی ارتیاع .. أما (قدری) ، فقد اتسعت عیناه فی ألم مذعور ، وارتجفت شفتاه ، وهو یشیر إلی موضع إصابة

صدره ، متمتمًا والدماء تسيل منه في غزارة :

\_ ذلك الوغد .. لقد .. لقد ..

ولكنه لم يتم عبارته ، فقد سقط دفعة واحدة على ظهره ...

كالحجر ..

\* \* \*

« أعتقد أن الوقت قد حان ، لنعلن مطالبنا .. »

نطقت ( زوشا ) العبارة في توتر ، فاستدار إليها ( يورى ) بحركة حادة ، قائلاً في غضب مستنكر :

- مطالبنا ؟! ماذا تعنى صيغة الجمع هنا ؟!

امتقع وجهها ، وهى تشير بيدها ، قائلة فى رتباك :

- أعنى مطالبك ! لقد أخبرناهم ما يمكننا فعله .. احم .. قد أخبرتهم ، ولاريب فى أنهم يتساءلون الآن عن مطالبك .

أشعل سيجارته في بطء واستمتاع ، وهو يقول :

- ليس بعد .. دعيهم يحترقون حتى النخاع أو لا . هتفت في عصبية :

- هذا غير منطقى .

انعقد حاجباه في غضب وحشى ، فاستدركت بسرعة :

- بالنسبة لهم .

نفث دخان سيجارته في وجهها بقوة ، قبل أن ينهض بغتة ، قائلاً :

\_ وهذا ما سيريكهم ويحيرهم .

تساءلت في حذر:

\_ ولماذا لا تعلن مطالبك فحسب ؟!

هزّ كتفيه ، وقال في سخرية شرسة :

\_ لأن هذا يجعل اللعبة أقل إمتاعًا .

أدركت أن يستمتع بكل لحظة من لعبت الرهيبة ، فتراجعت متمتمة :

- آه .. فهمت .

رمقها بنظرة لم تفهم مغزاها ، ولم تشعر معها بالارتياح أيضًا ، قبل أن يعود إلى مقعده ، ويستغرق في التفكير مع أنفاس سيجارته بضع لحظات ، ثم يتنهد ، قائلاً :

\_ هل تعلمین .. فی طفوانتا ، کاتوا یعتبرون (ایفان) ۲۲۶

هو الابن الصالح ، الذي سيعلى من شأن العائلة ، ويرفع اسمها إلى عنان السماء ، أما أنا ، فقد كنت الابن العاق ، الذي سيغمس اسمها في أوحل الأوحال .

تمتمت:

\_ مجرد تصورات .

لم بيد حتى أنه قد سمعها ، وهو يتابع في شرود :

- كان دائم التفوق فى دراسته ، وشديد الانتماء للحزب ، أما أنا قلم يرق لى أسلوب التدريس الفاشل ، ولم أهتم كثيرًا بالحصول على شهادة جامعية ، أو بالانتماء إلى اللجنة السياسية للحزب .. أتدرين لماذا ؟!

سألته في حدر:

\_ Lali ?!

استدار إليها بحركة حادة ، والتمعت عيناه على نحو مخيف ، وهو يجيب في وحشية :

\_ لأننى كنت أعلم أننى عبقرى . \* ٥٢٥

ثم هب من مقعده بغتة ، وأضاف بصوت جهورى : - وأثنى المنتصر في النهاية .

غمغمت في قلق:

- بالتأكيد -

تحول بغتة إلى وحش شرس ، وهو يقول :

- أنا الأكثر قوة والأكثر عظمة .. أنا (يورى إيفاتوفيتش) ، من سيرفع اسم العائلة إلى قمة العالم .. أنا سأجعل اسم (إيفاتوفيتش) هو لقب أول إميراطور لكوكب الأرض كله .

حدَّقت في وجهه بذعر، وتلاشى ذلك الشعور بالظفر، الذي ملاً كيانها ليوم أو بعض يوم، عندما رأت جنونه المطبق أمام عينيها بهذا الوضوح..

إنه يفعل كل هذا ، ليثبت للعائلة تفوقه ..

ليعلن أنه أفضل من شقيقه ..

كل هذه الوحشية ، والدماء التي أريقت أنهارًا ،

والأرواح التى أزهقت بالآلاف ، كانت ثمنا لعقدة طفولة ، لم تفارقه بعد ..

يا للهول!

وفى ذعر مكتوم ، راقبته ( زوشا ) ، وعيناه تشتعلان كالجحيم ، وهو يقول :

دعيهم يتعذبون ليوم آخر، ثم نضرب نحن ضريتا الثالثة ، التي سيركع بعدها الكل ، ويعلن العالم عقبها استسلامه ، بلا قيد أو شرط .

واستدار إليها مرة أخرى بعينيه المخيفتين ، متسائلاً في وحشية :

\_ أتعلمين أية أهداف سأنتقى هذه المرة ؟!

سألته في حذر شديد :

- أية أهداف ؟!

لوَّح بذراعیه قی الهواء ، وکأنه یودی دوراً مسرحیاً ، وهو یهنف :

- مدن كبرى ... (لوس أتجلوس) ، و (كاليه) ، ...

صمت لحظة ، وهو يستعرض أسماء المدن في ذهنه ، قبل أن تبرق عيناه في جذل وحشى ، وهو يضيف :

-و(القاهرة) .. مع تحياتي لخصمنا (أدهم صبري) .

قالها ، وانطلق يضحك بصوت عال ..

وبأسلوب وحشى رهيب ..

وارتجف جسد (زوشا)، من قمة رأسها، وحتى أخمص قدميها ..

فالآن ، والآن فقط ، أدركت أنها تعمل مع وحش .. وحش من أعماق الجديم ..

أعمق الأعماق ..

\* \* \*

مط (فيدور جياروف) زعيم (المافيا) الروسية الفرعى شفتيه ، وهو يلقى نظرة على البطاقة ، التي

قدَّمها إليه أحد حراسه ضخام الجنَّة ، مفتولى العضلات ، ويغمغم :

\_ الجنرال (جوزیف کوالیسکی) ؟! وما الذی بریده منی هذا الد (کوالیسکی) ؟!

مال عليه الحارس الضخم ، قاتلاً:

\_ ـ الجنرال (كواليسكى) هذا أحد أصدقاء الزعيم الكبير.

ارتفع حاجبا (جياروف) ، وهو يقول:

\_ آه .. أحد أصدقاته .

ثم ارتسمت على وجهه البدين ابتسامة مقيتة ، وهو يشير بأصابعه ، التي تكاد تسقط ، من ثقل ما تحويه من خواتم ذهبية وماسية ، وقال :

- أدخله يا رجل .. هيا .

أجابه الحارس:

\_ كما تأمر أيها الزعيم .

مال (جياروف) إلى الأمام في صعوبة ، من فرط بدائته ، وقال :

- بلاسلاح .. واستعدوا لرقم ثلاثة .

رقع الحارس أحد حاجبيه ، ثم خفضه ، وابتسم ، قائلاً :

- أو امرك يا زعيمى . .

تراجع (جیاروف)، واتسعت ابتسامته أكثر وأكثر، في حين خرج الحارس الضخم من حجرته، وواجه ( كواليسكي )، قائلاً في صرامة:

- الزعيم قال : دون أسلحة .

رفع (كواليسكى) دراعيه بمحاداة جسده ، وهو يقول في ضجر:

- لست أحمل أية أسلحة .

أشار الحارس إلى حارسين أكثر قوة وضخامة ،

فاتجها من فورهما إلى (كواليسكى) ، وراحا يفحصانه بدقة وعناية بالغتين ، قبل أن يقول أحدهما فى خشونة:

\_ إنه نظيف .

أشار إليه الحارس ، قائلاً في غلظة :

- الزعيم ينتظرك .

دلف (كواليسكى) إلى حجرة (جياروف)، التى بدت أشبه بحجرة من حجرات قصور المماليك الله عيث استقبله هذا الأخير بابتسامة كبيرة مقيتة، وهو يقول:

<sup>(\*)</sup> المماليك ( ١٥٠٠ ـ ١٥١٠ م ) : كاتوا في الأصل أرقاء ، جليهم السلطين المتأخرون من الأبوبيين ، كي يدربوا على الجندية وخدمة السلطان ، ولقد أعتق السلطان كثيرين منهم ، وارتقى بعضهم إلى مناصب رفيعة في الدولة ، ولقد أنشا دولة المماليك ( عز الدين أبيك ) ( ١٢٥٠ م ) ، ومن أشهر سلاطينهم ( الظاهر بييرس ) ، و ( قنصوه الغورى ) ، و ( سيف الدين قطز ) ، والسلطان ( قلاوون ) .

\_ مرحبًا باجنرال .. أي رياح طبية ألقت بك هنا ؟!

بدا (كواليسكى) غاضبًا ، وهو يهتف :

\_ ما الذى تقطه بالضبط يا (جياروف) ؟! تحيط تفسك بسياج منبع من الحراسة ، ثم تترك خلفك أخطاء كالجبال ، تكفى لضياعنا جميعًا .

سأله (جياروف) في هدوء:

\_ أية أخطاء ؟!

لوَّح (كواليسكي) بذراعه ، قائلاً :

\_ المصريون كاتوا يتصرون أمر الشحنة ، عندما أدركوا أنك المستول عن كل شيء ، يختص بالنقل ، عبر السكك الحديدية .

رفع (جياروف) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ الشعنة ؟! أية شعنة ؟!

هتف (كواليسكي) في عصبية:

\_ اسمع يا رجل .. الأمور متوترة بما يكفى ، ولاوقت

لدينا لمثل هذه السخافات .. أنت تعلم أتنى أتحدثث عن تلك الشحنة البشرية المصرية .

تَأْلُقت عينا (جياروف) ببريق عجيب ، وهو يقول:

- شحنة بشرية مصرية ؟! أي قول عجيب هذا ياجترال ؟!

قال (كواليسكى) في صرامة :

- القول الحق يا (جياروف) .

تراجع (جياروف) في بطء ، وهو يتطلع إليه مباشرة ، واتكا بمرفقه على مستد الأريكة التي يجلس عليها ، وقال :

\_ فليكن يا جنرال .. من الواضح أنه ما من جدوى من الإنكار .

اعتدل (كواليسكي)، وشد قامته، قاتلا:

\_ بالتأكيد

ابتسم (جياروف) مرة أخرى ، وقال :

444

444

\_ وأنت ترغب في معرفة الوجهة ، التي أرسلت إليها تلك الشحنة .. أليس كذلك يا جنرال ؟!

اتعقد حاجبا (كواليسكى)، وراوده شعور بعدم الارتياح، مع سؤال (جياروف) الأخير، فقال:

- ما الذي ترمي إليه بالضبط يا رجل ؟! -

لم تكد كلمته تكتمل ، حتى اقتحم المكان بغتة ستة من العمالقة مفتولى العضلات ، وكل منهم يصوب إليه مسدسه ، في شراسة متحفزة ، فقال في غضب :

\_ ما الذي يعنيه هذا بالضبط يا ( جياروف ) ؟!

اعتدل الروسى البدين ، وراح يلهث من فرط الانفعال والبدائة ، وهو يشير إلى أحد حراسه ، قائلا :

\_ فليكشف ضيفنا وجهه الحقيقى -

اندفع الحارس تحو (كواليسكى) ، وجذب القناع المطاطى عن وجهه في عنف ...

وفى وضوح ، ظهر وجه (أدهم) تحت القناع ..

وقهقه (جياروف) ضاحكًا في ظفر ، وهو يتطلع النيه قائلا:

- الذى يعنيه هذا ، هـ و أن (يورى إيفاتوفيتش) عبقرى حقيقى ، ويستحق عن جدارة منصب الزعيم الكبير .

قال (أدهم) في صرامة:

- هذا التقرير سابق الأوانه أبها الوغد .

هتف ( جياروف ) في سخرية :

\_ AZE 1 ?!

وقهقه ضاحكًا مرة أخرى ، قبل أن يقول فى سخرية :

- أنت محق أيها المصرى .. هذا سابق لأوانه . ثم مال إلى الأمام ، ولُهِثُ أكثر ، مستطردًا : - فلا بد أن نضمن خروجك من الصورة أولاً .

قالها ، وتراجع في مقعده ، واطمأن إلى أن رجاله الضخام يحولون بيته وبين (أدهم) ، ثم قال في صرامة :

\_ اقتلوه

وقيل حتى أن تكتمل كلمته ، تحول العكان إلى جديم ...

جحيم حقيقي ..

\* \* \*

انتهى الجزء الرابع بحمد الله . ويليه الجزء الخامس بإذن الله . ( وحوش آدمية )



Www.dvd4arab.com